

Bibliotheca Alexandrina



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و المالية الما



نصميم الغلاف

ألبير جورجى

الاخراج الفني

فتحى أحمد

بكسائيات



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# اهـــداء

الى ابنتى نـوران:

بثت الشمس بقلب الظلمات وبدلت دمــوعي ضحكات



| 10 | SI  | سمعة   | s f s |
|----|-----|--------|-------|
| دن | 181 | era'u" | VI    |

دموع على حائط مبكاي

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are appl | lied by registered version) |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 | •                           |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |
|                                                 |                             |  |  |

الدمعة الأولى:

دموع على حائط مبكاي

قلت للصبوت الصبديق الذي دعاني للمشباركة في العيد الفضي « الآداب » انت توقظني من نومة أهل الكهف · منذ سنين وأنا غارق في بحر السواد والاكتئاب ، منذ سنين وأنا جثة تأكل وتمشى وتنام وتضحك أحيانا وتشرثر بالحكمة ، تنكر الصوت الحارج منها وتضيع في المتاهات بحنا عنهويتها • طمأنني وألم على قلت سـأكتب بكائية ، وسـأرثي نفسي وشبابي ! سأفعل ما فعل الشاعر العربي الذي نعى نفسه \_ ذكرت اسمه ونسيته الآن ! ـ قال افعل • قلت أليست قلة ذوق أن أنصب مأتما وسط أفراح العرس ؟ هل كتب علينا أن نبكى طوال العمر ؟ ثم فكرت أن أقيم حائط مبكى عربيا أدعو اليه الأحباب · فكرت أن أهتف بالقراء : دعونا نبكى فنحن أولى من أعدائنا بالبكاء ٠٠ فدموعنا على الأقل ليست دموع التماسيح ، وذنوبنا في حق أنفسنا أثقل من ذنوبهم عبر التاريخ · لكنني وجدت من الغرور أن أدعو غيرى للبكاء ، ولن يغفر لي أحد أن أسقط دنوبي عليه ، أو أعمم اتهام الذات ـ وهو في حـد نفسـه لا يخلو من الزهو والتبرير \_ على عشرات من جيلي أنا أول من يحبهم ويقدرهم ولا يقارن نفسه حتى بالتراب الذي ندوسه أقدامهم ٠ فلأذرف وحدى دمع العين على حائط مبكاى • وليغفر ثرثرتي القراء • وليتسم الصدر لاعتراف جا، بعد خمسة وعشرين عاما ، هي في النهاية عمري المسفوح في دم القلم ، وهل كانت « الآداب » طوال هذه السنين الا حائط مبكانا الذي تلقى بالحنان دموعنا ، وفتح صدره لصراخنا واحتجاجنا وتجاربنا الساذجة التي ضاقت بها بلادنا ؟ هل كانت الا المهجر والملجأ للثائر والمتعب والباكي ؟

فى دمك « صوات » الندابة القديمة ، سُنجن المغنى الأعمى على القينار. أحزان ايزيس التكلى وأحفادها الذين تترنم بهم الرباب والمواويل ، أعو

القبر والتابوت الفرعوني الذي لم تستطم الفكاك منه ( من عجب انه يتسم للنكات والضحكات ، أن السياح يقصدون طيبة وقاعة المومياءات في المتحف المصرى ويغفلون عن القبور والتوابيت والمومياءات الحية!) أهو سجن العمر الموروث ؟ وهل كانت كل كتاباتك لطما في مأتمك الأزلى \_ نصبته « معات » الربة لكن نسيته ؟ ها أنت ذا بعد آلاف الصفحات وآلاف الليالي الوحيدة تدرك فجأة أنك لم تخرج من التابوت ولم تستطع أن تزحزحه لأن الأجداد صنعوه من ضلوعك ٠ تفتح عينيك فجأة ـ بعد قوات العمر ـ مترى الكتب تحيط بك ، سورا شائكا غرسته بنفسك فحرم عليك بستان الحياة ٠ صور لك الوهم أن الحياة كتاب وأن الكتاب حياة ، لم تدر الا وقد أصبحت مجلدا يمشى على قدمين ، ينطح صخر الواقع بأحلام ليست هي أحلامه • عند أول ريح تطايرت الأوراق • عند أول صدمة غرقت كما غرق تراث أجدادك في مياه دجلة والبحر الأبيض ٠ فتشت عن طوق النجاة • آه لو كنت كتبته! كتابك أنت لا ما نقلته عن الآخرين • لربما كان أغاثك أو خف اليك كقارب نجدة · يا نوح العجوز ! لا عاصم اليوم من الطوفان ٠ يا نوح ، لم لم تصنع سفينتك ؟ دموعك الآن هي الطوفان ٠ فالجأ قبل فوات الوقت الى حائط مبكاك ٠ لكن حاول أن تبكي بدموعك أنن ٠ أن تتعرى في الريح أمام المكتبة المحترقة ٠ أقم الحائط وابك عليه ٠٠ فلعلك يوما تتطهر ٠٠

#### \*\*\*

"الناس جميعا فرحون ، كانهم يشاركون في وليمة ، كانهم ذاهبون الى مهرجان الربيع · أنا وحدى أرقد في سكون ، أشبه بطفل صغير ، لم يبتسم مرة في حياته · أنا وحدى متعب ، حزين القلب ، مضيع كأنى بلا هدف ، أنا وحدى غير الآخرين » ـ سطور من كتاب ترجمته مننذ بلا هدف ، أنا وحدى غير الآخرين » ـ سطور من كتاب ترجمته مننذ السنين (۱) · أهناك شيء يصدق عليك منلها ؟ الاكتئاب كان قدرك · أمك المسكينة كانت تسميك مالك الحزين · كنت لا تبكى وتنشج الا في الإفراح · أيها السم الأسود ، من الذي خلطك بدمى ؟ أهذا هو الذي قربك من الشعر ؟ عرفت مبكرا أنك أفلست فيه · أهذا هو الذي جعله يلازمك كظلك فأخذت تنقله الى لغتك ؟ سودت عنه مئات الصفحات · تجولت في جزره البعيدة والقريبة ( في العام الماضي منحوك الجائزة \_ فضلا منهم وكرما \_ فأغرقتك في مزيد من الاكتئاب ) · يا أوديسيوس الخائب · سدي كانت مغامرانك ، الحوريات كذبت عليك ، الرحلة كانت مضيعة للعمر ، وعزفت على قيبار لم تصنع أوتاره ، لا لم يصنع لك ، هل تعجب بعد رصولك ايتاكا أن تتنكر « بنيلوبة » لك ؟ أن تهتف بك : « لا لست الزوج ! والتوب الواعد لم يغزل لك ، لم أنفق فيه العمر لكي أنتظرك » .

ها هي ذي تطردك الآن ٠ وعلى مرأى من كل الخطاب الجشعين وأهلك ومربيتك ٠ هل كان الأولى بك أن تبقى في زى الشحاذ ؟ طهر نفسك واغسل كفيك • هل يتسع العمر لرحلتك الأخرى ، رحلتك الحقة ؟! ( موضوع مسرحيه بدأتها ولم تتمها ٠ ما أكثر ما بدأت ! نرى لماذا لم تسنمم لصديق عمرك (٢) الذي وجهلك لسيف وأبي زيد وعنترة ؟) لم غربت وما شرقت ؟ لم تبعد دوما عن نفسك وعلى من تلقى الذنب ؟ الطفولة كانت قاسية ١ الزمن اشتد عليك ٠ طوفت بكل الآفاق وها أنت تعود : الابن الضال ، يهرع نحو أبيه ليغرق كفيه بدمع التوبة ، لكن الأب مشلول ، فقد الذاكرة ونسى الابن • وهو الآن تراب يرقد في حضن براب ـ والابن التائب يصرخ: لم تتركني ؟ ( عنوان رواية تدور في عقلك منذ سنين • لم لم تبدأها بعد ؟ ) أما كان الأولى من رحلة الشعر (ضيعت في كتاب واحد عنه ست سنين ، حبست شبابك في حبجن لا تدخله الا أوزان الشعر وكلماته ، هل كان الأمر يساوي هــذا الجهد ؟ أم أنك تهوى دوما أن تلعب دور ضحية ، حتى لو كان الجلادون هم الشعراء ؟! هل هي مأساتك وحدك ؟ أم سيحرت « كيركه » بحارة جيلك في سفن الفن كما سحرتك؟) أما كان الأولى من هذه الرحلات أن تعلم أميا واحدا ؟ وهل تنسى أن أمك ماتت وهي أمية ـ تذكر تعبك أياما وأسابيم لتحفظها انا أعطيناك الكوثر! وأين تهرب من كلمة ذلك الذي زار بلادك ؟ (٣) سارع اليه كهنة الثقافة \_ وكم انبهرت متلهم بكل جديد \_ فقال ما معناه : لو كنت مكان المتقف عندكم لأخذت طباشرا ولوحاً أسود وهرعت الى الريف لتعليم الأميين • وها هي ذي الهاوية تتسم بين الكانب والقارى، ولا تضيق · ونحن نواصل كتابة الرسائل المفتوحة الى بعضنا • لا نكف عن الصراخ من ذنبنا وخجلنا من عار الأمية • مم ذلك لا نفعل شيئًا • ( أين اتحادات الأدباء لتوجه قوافلنا نحو الريف ؟ ) عل نعزى أنفسنا بأجيال أخرى .. قد تأتى أو لا تأتى .. تتذوق عندئذ أشعارنا المترفة وعباراتنا الرنانة ونظرياتنا المتعالية وقصصنا ومسرحياتنا التي نفرغ فيها مشاعرتا المذنبة ؟ عزاء يستحق البكاء ! فابك الأن على حائط مبكاك ٠٠٠٠

#### \*\*\*

وهبطت الى المتاهة كما هبط ثيسيوس ( يا للأسماء الصعبة ٠٠ لو كنت أدرى بتراثك لوجدت أسماء أرحم!) متاهة الحكمة التى ضاعفت حماقنك ٠ فى كل ركن عجوز أشيب ثرثار ٠ وخيوط المذاهب كثيرة ومعقدة ٠ تخرج من نسيج عنكبوت لتقع فى نسيج عنكبوت ٠ من طاليس الى عبدجر وأنت تقرأ وتتابع ٠ تجعد الجبين واكفهرت الملامح ٠ والشعر

شهاب فوق السالفين ، وأنت تتحمس لكل رأى وتتأثر بكل صوت ، تفرق نفسك على خبزهم الجاف لكي يبلعه الناس · يقولون لك : أنت تكتب الفلسفة بقلب شاعر ٠ هل يعزونك أم يجرونك من أنفك كما جر فاوست تلاميذه عشر سنين : سموه الأستاذ وسموه الدكتور ، فاكتشف انه مايزال هو الأحمق المسكين ، واننا عن معرفة أي شيء عاجزون ! وها هم يسمونك الأستاذ ، ينادونك حضرتك وسيادتك · ( لكن من يقف بجوارك · · من شعر يك ؟! ) · هناك تجلس كصنم بوذا المسكين · بين جدرانك الأربعة أبكم أخرس كالبوم • ويرونك \_ حين تناقش أطروحة \_ في مسوح الحكماء المملين • ويشر ثر صوت يخرج منك فتنكره حين تفاجأ به • وتودّ لو أنك نخرج من جلدك ، تدخل جسدا آخر \_ أبهى وأصح \_ أو أن تجرى عريانا كالمذعور ٠ لكن الدور يمثل فوق المسرح ٠ سيظل يمثل حتى تنفجر وتخرج منه الى قبرك أو للنور · (أيتها العين الواسعة السوداء · نابعت صعودي نحو الواحد وأنا أقرأ أفلوطين • هل أحسست بأني أتمني أن ألقى السلم كي أصل اليك ؟) وتكتشف أنك تورطت ٠ أنت ونحن وهم متورطون • تورطت في جسه فرض عليك ، في عصر وبيئة لم تخترهما • يقولون وتصدقهم أحيانا : مصيرك بيديك ، فاقبض عليه ! قارب حياتك من صنعك ، فوجه دفته بنفسك ، في هذا الزمن وجدت وهذا الركن من العالم • فواجه الموقف وتحد المشكلة! وتدق كلمات التحدى والكفاح وسائر الطبول الضخمة · وحين يجن الليل تقول : أنا مع ذلك في ورطة! وتناجى نفسك : لو خيرت لكنت اخترت ، أن أصبح شجرة ، أو أتقمص قطة ! ( فالشجرة تلقى ظلا ، للتائه والحيران ، تعطى خشبا للبردان ، فاكهة أو خبرًا أخضر للجوعان ـ والقطة متـوحدة ، متكبرة تعشن سر الانجم والكتمان) وتكتشف أنك ضيعت الخيط ٠ و مأريادنة، لم مسك بطرفه ولم تنتظرك يوما على باب المتاهة ٠٠ (أصبحت الآن أما لشلاثة أطفال • هل تتذكر جوع الفلب وذل العين ؟ ) •

وتواصل ثرثرتك ودموعك تجرى فى صمت · والسنة الدراسية على الأبواب وعينك داخل المتاهة تبحت عن حائط مبكاك · ·

#### \*\*\*

وحیدا تذهب وحیدا تجی و (فی اللیل ، علی فراشی ، طلبت من تحبه نفسی و طلبته فما وجدته (٤) و آلاف اللیالی ، مکورا کالجنین فی بطن أمك ، تمد آکف الجیوع الیه و تتعیری ، من یغطیك و یسعل صدرك یتفجر بالربو ، تتشنج معدتك وأمعاؤك یا جوعا أبدیا للأنشی الأزلی ! د من ینعطف علیك ، من یطعمك ویسقیك و یا جوعا أبدیا للأنشی

والأم! ومنه تخطيت الأربعين وأنت تخاف له في الظلام تتربص عين اللص وعين الغيب : والسماء تمطر الكوارث كل يوم · وصفحة الحوادث قضاء ينزل على الرأس مع كل افطار • ضيعت الحبيبة فضاعت الزوحة والأبناء والأحفاد ، ضاع الآباء وضاع الأجداد ، ضاع الماضي والحاضر والمستقبل · صرت برابا ، عدما ، هاوية معتمة في لحظة · لحظة رحت لمبتها فانعقد لسانك ، شل القلب وأطبق فوق الشفتين الموت . (كل سنة أو سننين تراها صدفة ، في منعطف طريق أو عند عبور شارع \_ ان ساء حظك لم تر الا ظهرها ، فاتتك عيناها السوداوان النافذتان كحد السيف ، اللامعتان كسحر الموت ـ في يدها طفلاها ٠ كان من الممكن أن يكونا منك • وحين اكتست السواد تحركت • لكن النجم المنحوس هناك · تتحسر : آه لو كانت ، لو كنت وكنت وكنت · · ونمضى مسرعا الى مسكنك ٠ تضم المفتاح في الباب ٠ تتحاشي عيمون المتطفلن ٠ تطالعك سدود الكتب كحيوانات منقرضة ٠ تتفرس فيك عبون الأموات \_ الأحياء ، طالت رفدتهم في كهف الورق المصفر ! تدفن رأسك بين يديك ، في بحر الحزن الاسود تغرق سفن العمر ، يوم سلمت عليها ــ للمرة الأولى أيها الريفي ! ــ صرت شعاعاً ، عصفورا وفرانسة • وحفرت التاريخ على الحائط ، ومعـه كلمة نينشه : حب القـدر ـ مازال الحفر هناك · يشبه شاهد قبر الغرباء ، في أرض الغربة : «أيها العابر ، قل لمواطنينا في اسبرطة : منا نرقد مقتولين ، ومازلنا في الموت لوصاياها أوفياء » (٥) ٠ ما أشبهك بنيتشه ٠ كم أحببته : نورته ، وجنونه ، خيبته والتسليم بقدر محبوب ملعون ٠ هـل نملك الا التسليم ؟ (في أواخر حياته ، بعد أن أطبق عليه ليل الجنون ، لم يعد يعرف أنه نيتشه٠ تنظر أخته اليه فلاتملك أن تحبس دموعها • ينظر اليها ويقول: لم تبكين ؟ ألسنا في النهاية سعداء ؟!) واللحظة كانت مسؤولة ٠ لم تتركها تمضى وتفر ؟ لحظة عجز عن تصميم في وجله الحب ـ الموت ، عبرت لن ترجع أبدا ٠ لم تمسكها من خصسلات الشمع الذهبي ٠ كانت تدعوك وتبنسم لك: لم أحجمت ؟

وتجىء الموجة بعد الموجة فى طوفان الجرى وراء الخبز المر مغموسا فى أوعية الملل ، اليأس ، القبح ، الذل · واللحظة لاترجع أبدا · أهى فكرة ثابتة تنام على فرائها المريح ؟ عزاء وتبرير ؟ هل تخدع نفسك ؟ نضع الدرع البراق على جثة فارس ؟ كى تستمتع بالحرية خلف السور الشائك ؟ تتلذذ ببكائك فى كهفك ؟ يا للأوهام السهلة ! سهل أن تتهم النفس ، تعذبها ، فالتعذيب شريعة هذا العصر · لكن الفاجعة أمر ·

والمحنة أكبر من مشكلة الحب ، فلكم أحببت وجربت ، حاولت أن نكون البرجوازى الصغير ـ من يملك أن يخرح من جلده أو يتخلص من ظله بالقرا الجريدة ونتابع أخبار النجوم والأغانى الجديدة ، تحرص على هسلسل الاذاعة والتلفزيون ، تتحسر على أيام الخير وتقول مع ذلك : غدا يتحسن كل نىء ـ لكنك لاتدرى كيف با ـ ومثله وضعت الحاتم فى يدها (وضعته مرتين فى يدين ، أبرأت ذمتك ككل مواطن صالح يؤمن بالله والوطن) وعندما أردت أن نضع يدها فى يدك خلصتها منك ، كانت مع الآخر ترقص وتأكل من الشجرة المحرهة ـ على آدم المسكين وحده ! ـ كنت مملا والكنب مملة ، وجه الحكمة لايلمع منل وجوه العملات الصعبة ، والأخرى كانت أذكى وأمر ، داعبت الطفل الراقد فيك وسخرت منه ، أخذت منه الذهب المشرى بعرق العمر ، يامن تتلوى فى محراب الفكر ، أحرق كتبك قبل فوات العمر ، اربط ربطة عنقك واسمع آخر أغنية فى مايطلبه المستمعون ، واذكر حين يجن الليل ، أنك وحدك ، وحدك كاله الصمت كوحش مجروح ، وحدك تتألم وتموت ، حتى لو كانت فى أحضانك ملكة تدم .

واحمل حائط مبكاك الى القبر

#### \*\*\*

اللحظة ضاعت (هل يتسم العمر لعودتها ؟ هل يرجع دولاب الزمن الدوار فتظهر لك ، ببتسم كنجم صاف خلف سحاب الدمع ؟) عبدًا تجمع عنها أكوام المعلومات ، تشغل نفسك بالزمن القاسي • ها أنت تحاضر عنها منذ سنين ٠ تهتف أحيانا : مادام القلب يدق فلا يأس ! فاللحظه فاكهة ننضج في موسمها ٠ حين يحين أوان النضج ٠ اللحظة \_ سر الوهج الخالد تحت تراب الفانين \_ تحتاج لمروحة الشمس وأجنحة الريح وأنفاس المطر، سنينا بعد سنين • لاتياس أبدا ، حين تزيد المحنة يأتي المنقذ (عنوان كتاب عن أفلاطون ! هذا المنقذ سيفادر كهفه • يترك كهف الأشباح ويصعد للنور الحق · فمتى يخرج منه ؟ أم خرج ولم يرحم بعد ؟) تهتف بقلوب بكر : عيشوا اللحظة ! لحظة الحسم والقرار والاختيار · لحظة التحـدى والفعل الحر · بها يواجه الفرد نصيبه ، والشعب قدره · من يخذلها ، يهرب منها ، من يحجم عنها يبقى مدحورا أبد الدهر ، هذا قانون الرمن وسر التاريخ ٠ من يتحدى الموت يعيش ! من يحيا الموت يكون ! كلمات ضخمة ٠ (أحيانا تتجسه ، تتحقق ، تنفذ فردا أو شعبا يغرق ١ احمه ربك أنك عشب اللحظة ، لحظة عبر أخوك الجندي الى سيناء ، ماأعظمه وهو «يكرر» صبحة «بدر» · ماأكرمه وهو يلف حزام البارود على جسد أضناه الفقر ، كى ينسف \_ باللحم الدافى، \_ درع حديد متكبر ، على تتكرر هذه اللحظة فى سينا، وغزة والجولان ؟ هل تنقذنا الالحظات الحسم الحر ؟ أم نشغل عنها ، نهرب منها ، نستثمرها فى سيكات وشعارات ، فى المستورد والبوتيكات ، فى أفلام أو حلقات ، فى الجشع الذاهل عن لحم الجندى المسكين ؟ ) ، أخشى ما أخشاه الآن : أن تأتى اللحظة وأنا أحتضر وألفظ آخر أنفاسى ، أن تتقدم منى كالعذرا، وتهمس : على تذكرنى ؟ \_ وأذكر عندئذ اننى نسيت . انى لم أكن أنا نفسى ، يقول قائل يعزيك : ومن الذى حقق نفسه ؟ أين الذى رضى عنها ؟ حتى الذى أنجز الأعمال الكبرى ، فى الفن أو الحياة ، هل رضى عن نفسه ؟ وربما قلت لنفسك : حقا لم تتم عملا كبيرا ، ولكن آلاف الصفحات التى كتبتيا قلت لنفسك : حقا لم تتم عملا كبيرا ، ولكن آلاف الصفحات التى كتبتيا أيس هذا عطاء ؟ ألم تعش ونجرب كل كلمة وسطر ؟ وا أسفاه ، الطيبة أليس هذا عطاء ؟ ألم تعش ونجرب كل كلمة وسطر ؟ وا أسفاه ، الطيبة

جنت عليك • ( في أيامنا يسميها الكذابون ضعفا ، كما يعدون الرفه عجزا والوداعة والأدب جبنا ) • البراءة والنقاء ظلماك ( وكل ما فعلت أن حاولت البقاء نقيا أبيض مهما خضت المستنقعات ) • فنيت فيما كتبت ونقلت ( صادقا تقول : ما أقله وأهون شانه ! كم كانت هناك أعمال أخرى أجدر وأهم ! ) حتى أوشكت أن تتقمص أرواح الذين شغلت بهم • أسروك حتى كدت تصبح صدى لا صوتا ، نسخة لا أصلا • أكانت «شهامة» وأداء واجب ، فريضة لغة نادرة شاءت المصادفة أن تطرق باب حضارتها

وأدبها ولم لم تستطع الجمع بين هذا "الواجب" وواجب آخر أكبر منه ؟ أهو ضعف الحيلة ، قلة الهمة ، غباء الطبع ، ذل الخبز اليومى ، لذة الانبهار بالآخر والغير ، غرور التلويح به فى وجوه الآخرين ؟ ربى ، ماذا كان الأمر ؟ المسألة \_ كما قيل بحق \_ نسبية ، والغرور لم يبلغ بك أن تصدق الثناء ( فى النهاية : ماذا تقوى الكلمة أن تفعل فى مجتمع متخلف ؟ ) والشوكة ما زالت تدميك : لم لم تحقق نفسك أو بعض نفسك ؟ لم لم تستجب للحظة الخلق ؟ لم لم تصبر وتثابر ، وفى أجبال الرواد وأجيال معاصريك وجوه مضيئة تحبها وتتعلم منها ؟ بالأمس فتحت كراساتك القديمة \_ كلت تنساها فى غبار الأدراج ! \_ طالعت خواطرك وقلبت المشروعات \_ ( عشرات القصص بدأتها ولم تتمها ، مسرحيات وروايات طويلة وقصيرة ) \_ أين كنت ؟ لم جرفك التيار ؟ كم نحن أغنبا وروايات طويلة وقصيرة ) \_ أين كنت ؟ لم جرفك التيار ؟ كم نحن أغنبا وباحث جاد ، وتطعن فى القلب ، وتدور دوامة التدريس ، تطحنك وباحث جاد ، وتطعن فى القلب ، وتدور دوامة التدريس ، تطحنك الطاحونة ( ترى كيف يواجه المحنة من هم أعظم منك وأعلم : أم انك تهول كمادتك وتصارع شبحا لا وجود له الا فى رأسك ؟! ) ، وفى النهاية لم

تقول هذا الكلام ؟ لمن ؟ ألم يكن الأولى أن تصوره فى مشاهد ومواقف وسُخصيات ؟ أهو العشق الموروث : تعذيب الذات ؟ ألا يجدر بك أن تبدأ السير على طريق الثقة والاطمئنان ؟ أتبذل وعدا ؟ أتحاول أن تنزع خيطا من عقدة صمتك ؟ من يكترث بدمعك ؟ من يهتم بحائط مبكاك ؟

قاس عليك الزمن . كان الزمن قاسيا • عشت الزمن الأسود • الضوضاء حاصرتك . والازعاج طوقك وأطبق عليك • ( ألهذا آويت لكهفك، وحعلت تران الإنسانية منفاك ؟ ) الجهد كان قليلا والحيلة ضعيفة • النسعارات تنطلق وتدوى • رياح الجديد والغريب تعصف • الانبهار بالمرضان والعجائب يذهل النفس عن ذاتها ( أنت أيضا شاركت فيه • على تقبل توبتك الآن ؟ ) • البطولات الزائفة والصيحات الكاذبة وتعليمات كينه الإيديولوجيات • ينبغى ويجب ولابه » سحقت براعم المواهب المتفتحه وشنت أوراقبا رأرعبت عصارتها الحية وسلطت عليها سموم الادانة ( بعضها سكت ، بعضها اتجه للمسلسل والتلذذ بطعم الدولار ، بعضها لاذ من جحبم الضوضاء الى قاعات الدرس ، أقلها نجح وصمد وأبدع أعمالا يبدعها الا الصبر ) •

عشت الزمن الأسود • ( عندما يظهر الطاغية الكبير يصبح الجميع طغاذ صغارا ، من الحاكم الى الكناس وجندى الشرطة ) (٧) لم تعذب ولم تعلق من قدميك ولم تركل ولم تلطم على وجهك ، ولكن بعض الذين علي من قدميك ولم تركل ولم تلطم كانوا أقرب الناس اليك • وكتبب

يان (حنى أوسُك أن يكون هو اللحن الأساسى في كل كتاباتك القلالة الشأن ) • حتى الدراسات لم تخل منه \_ مع الحذر الواجب ! \_

حاولت \_ على طريقتك الهامسة الحيية \_ أن تواجه الازعاج وانفسوضاء • كتبت عن « صمت جوته » وعن السكينة التي قتلناها فقتلنا مهمها روح العلم والهدوء والنظر المتزن • كانت الحناجر أقوى من العقول ( هناك الآن بصيص أمل في أن كفة العقل والعلم بدأت ترجع • لكن هل اختفت من حياتنا الأصوات العالية والادعاءات المدوية والعنتريات الزائفة ؟ أليس من واجبنا نحن الكتاب \_ أن نقاومها ونخمه أنفاسها ؟ يتردد في سمعى الآن صوت بح من الدعوة للعلم ، للفكر المنتج عملا ، للنظر الخالص من اضطراب العواطف وزعيق الشعارات وبريق المطلقات والتعميمات \_ وبالجملة من الكذب والضوضاء التي كادت تصبح علامة عربية(٨) مسجلة والمنتيجة ملاين اللاجئين والمشردين ، والأدعياء والمتبحدين ، والعاطلين والمنسولين • والخطر المحدق بملاين أخرى •

والخطر المحدق أن نصبح « كغثاء السيل » ــ أن تنقرض حضارتنا ، ونصبح تاريخا فات ، حقل تجارب للأمم الأقوى ، مثل خيام وعقالات وعيون جائعة وبقايا آبار النفط : هل عرب أنتم ، هل عرب أنتم ؟ هل عرب ٠٠٠ ) (٩) ٠ أعرف أننى أبالغ وأسرف في المبالغة ، ان شـبح الانقراض \_ الذي خيم على سنين طويلة وجسمته أمامي قراءات طويلة في فلسفة التاريخ ــ ربما يكون قد بدأ يتهكم على • ولقد عشت ــ بحمد الله ــ حتى رأيت مواجهة الصمود في أكتوبر ــ رمضان ، ولمست أبواب الحرية وهي توارب والأصوات تردد شعار العلم والايمان ( ولابد من الصبر والعمل المشترك حتى يصبح سلوكا حيا لا مجرد شعار ) • لماذا أستطرد ؟ ألأجد تبريرا ؟ ألأفضح ضعفى وعجزى أنا وجيلى ؟ الأقول للمواهب الشابة : ثابروا على الأعمال الكبيرة ، اصمدوا لمعرفة الذات ، فمعرفتها والصبر على اكتشافها والدفاع عنها في وجه كل ما يشتتها هو العبقرية نفسها : ومن أنا حتى أقول هذا أو أدعو اليه ) كيف يعطى الشيء فاقده ؟ هل يشاركني أحد في ألمي ، هل يحس به ؟أهو اعتراف ، ولمن ؟ ولماذا أعلنه في هذا المكان ؟ ألم يكن من المكن أن أستغل كرم هذه المجلة في شيء أنفع ، وقد سبق لها أن أكرمتني ورعت بعض بذوري الفقيرة التي أقلب الآن حصادها الفقير ؟ هل أعدتني البطولة « التي يدعيها الكاتب حين يرتدي مسوح النبي والكاهن والمعلم والرائد ؟ أم أصابني \_ دون أن أدرى \_ المرض الذى حذرت منه كثيرا حين تكلمت عن التواضع والاعتدال ، حين جعلت مثلى الأعلى ذلك « البطل » الصينى المسكين ، ذلك الحكيم الطاوى الذي حارب معركته وحقق انتصاره ، ثم استقل مركبا خفيا وتواري عن الأنظار، أنظار الذين وعدوه بنصف المملكة هدية وانتظروا للاحتفال به ؟ رب لم هذا التناقض كله ؟ هـل آن أن أخلص نفسي من هـذه المناجاة وأعبر بالصورة لغة الفن؟ أم يمنعني أكل العيش وضعف الحيلة؟ أنتم يا من ستظهرون بعله الطوفان الذي غرقنا فيه ، فكروا عندما تتحدثون عن ضعفنا ، في الزمن الأسود الذي نجوتم منه ، واذا رأيتمونا نبكي ، فاذكرونا ، وسامحونا (۱۰) •

« الضميف همو الغبى الذي لا يعرف سر قوته ، وأنا لا أحب الأغبياء » (١١) ·

هنا أجد نفسى أمام عمل يكشف لى اليوم ـ وبعد كتابته بحوالى عشرين سنة ـ عن معان وايحاءات جديدة ، شأنه شأن كل فن عظيم · أجد نفسى أمام فنان لم يكف عن التجربة والريادة والمغامرة ، هو بالنسبة لى ( وربما لكثير من جيلى ، وان كنت لا أحب التعميم ولا التورط فى الكلام نباية عن أحد ) منارة شامخة ترسل ضوءها الهادى السفينة المصبر العربية ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولقوارب المواهب الصغيرة التي تتلمس طريقها في الظلمات ، هذا رجل عرف نفسه ، سر قوته ، كجبل المقطم بقى صامدا يطل ــ بحبه وحزنه الجليل \_ على المدينة العتيقة المضطربة بالفقراء والمقهورين والمتسولين والفتوات • كتب ما كتب ليمحق الفقر والقذارة والتسسول والطغيان ، لتختفي الحشرات والذباب والنبابيت · وبشرنا بالسحر \_ العلم ليخلصنا من قهر الفتوات وكذبهم ... الفتوات في كل مكان ، فهل آن أن يختفوا ؟ ... ومن الزيف والبطش والدجل ـ وهو في حكايات الرباب كما هو في دعاوي المتبجحين وبالاغيات الهتافين ، حتى كدنا نحن العرب أن نصبح ألفاظا تمشى وتأكل وتنام .. هل نقرأ هذا العمل من جديد ؟ وهل نامل أن نحاول قراءته بعيدا عن التشنج والخوف ؟ هل ندرك الآن أنه كان رؤية بصيرة لتصحيح النورة ومحاولة للمزج بين العقل والوجدان أو بين العلم والايمان الذي أصبح الآن كلمة على كل لسان ؟ هل نظمع في قدر كاف من الحرية الظاهرة والباطنة التي تسمح للأديب بتناول مادته من التاريخ الديني أو الأسطورى فينصرف فيها كما يشاء له فنه وضميره ( والفنان الحق ضمير العالم ، ميزان التاريخ ) مثلما يحدث في كل بلاد الله فلا يرتفع اصبع اتهام ولا يجمح قلم ولا يتطاول لسان ثرثار ؟

( ١٩٧٧ ــ السيد الفضى لمجلة الآداب البيروتية )

### اشــارات

- (۱) هو كتاب تاو \_ تى \_ كنج ( الطرين والغضيلة ) للحكيم الصينى لاو \_ نسى ٠
  - (٢) هو الكاتب الدارس فاروق خورشيد ٠
    - (٣) مو الفيلسوف سارتر ٠
  - (٤) تشيد الانشاد ، الاصحاح الثالث •
- (٥) ابیجرام منسوب الی سیمونیدز ( من حوالی ٥٥٦ الی حوالی ٤٦٨ ق٠م شاعر اغریقی من جزیرة کیوس )
  - (٦) عن قصيدة لهلدرلين ( راجع كتابي عنه ، القاهرة ، دار المعارف . ١٩٧٤ ·
    - (V) رأى للكواكبي في « طبائع الاستبداد » ·
- (A) هو صوت أسناذنا ذكى تجيب محبود الذى يدعو للتعكير العلمى وحضارة العلم
   لا حضارة الألفاظ منذ حوالى نصف ورن وبخاصة فى كبه الأخيرة
  - (٩) عن قصيدة لمظفر تواب ٠
- (۱۰) بتصرف عن قصيدة برشت المشهورة د الى الأجيال المقبلة » وأود الاشسارة الى خواطر رائعة لفرانسوا باسيلى نبهتى اليها صديقى الفنان ضياء الشرقاوى وقد نشرت فى مجلة د الكاتب » القاهرية تحت عنوان د ساؤلات لحدش كبرياء الحداع » ، العسدد ١٨٨ ، ابريل ١٩٧٦ ، ص ٥٢ سـ ٦٤ •
- (۱۱) صفحة ۲٤٨ من أولاد حارتنا وهي المبل الفني الذي أثار هذه الدمة عدما كنت أعبل في دراسة ترجمنها عنه ٠٠ وقد نشرت الدراسة في مجلة « مرسلات الشرق » العدد ١٣ ، دون تاريخ ( حوالي ١٩٧٥) ، عدد خاص أحداء الى ذكرى المستشرق أ آبيل نخبة من تلاميذه وأصدقائه تحت عنوان « أمشاج اسلامية » وصدر ضمن منشورات مركز دراسة مشكلات العالم الاسلامي المعاصر : مدينة بروكسيل ٠ واليسك العنوان الأصلى للدراسة وبيانات النشر لترجم لها ان شئب ٠

Mélanges d'islamologie — dediés à la mémoire de A. Abel par ses collèges, ses éléves et ses amiss. Volume II. Bruxelles, p. 375-Gott, die Futuwwat und die Wissenschaft — âu Nagib Mahfuz : Aulad haratna par Fritz Steppat in : Correspondance d'Orient No. 13

( الله والفتوات والعلم \_ عن أولاد حارتنا لنجيب محفوظ الأستاذى الدكتور فرنس سنتيبات \_ نشرت ترجمة المقال مع مقدمة له في مجلة الثقافة ، نوفمبر ١٩٧٩ بعد أن اعتذرت مجلة الآداب عن عدم نشرها ) •



| الثسانية | الدمعة |
|----------|--------|
|----------|--------|

لمن أتعدث يا نفسي اليوم ؟ (١)



## الدمعة الثانية:

# لن أتحدث يا نفسي اليوم ؟

- · · · آ -
- ہ ما بك ؟
- ــ ضاقت نفسی سئمت نفسی من نفسی
  - \_ نفسك تسمعك \_ تكلم!
    - \_ ماذا يجدى أن أتكلم ؟

ماذا يبقى غير الصمت وماذا يبقى ،

غرقت سفن الغرقى قبل الغرق

والطفل تمنى لو لم يولد أبدا

والموت تسكع في الطرق

ينتظر البائس صوت البوق ويرنو للأفق

والطير الواجم شلته نذر الشفق

نعق البوم وفي عينيه ارتسمت أطلال الكون وفي الحدق

وتنهد من لا زالت فيه القدرة أن يتنهد

والكل شقى •

\_ ألهذا جئت ؟ ألا تندم ؟

\_ جئت أبتك أحزاني ،

وأريك عيون الجرح وألتمس البلسم

أتلقف منك الحكمة ٠٠٠

74

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

```
ــ القردة منك ومنى أحكم ٠٠
فأنا لا أنظر ٠٠ لا أسمع ٠٠ لاأتكلم ٠٠
```

\_ سيعز على سكوتك عنى ٠٠

من يسمعنى ان صدت نفسى

وتخلت عنى في بؤسى ؟

هلا حببت الى الغرب وأوصيت بمركب شمس ؟

رب الأرباب سيسمع سُكواى هناك و « آمون » لن يخ ل همسى

و « جحوتی » يقضي في أمرى

ویدون مظلمتی « خنسی »

\_ لكأنى أسمع صوت المتعب يلعن عيشه من مملكة العرب يجىء ويحمل نقشه يسترحم نفسه .

أن تمضى معه في مركبه ، فتقاوم طيشه

وتعاتبه وتهدئه وترمم عشه

هل جئت تزين لي موتى ؟

بل جئت الأشكو من يأسى

\_ أحياتك تقبل في النعمى ، في الشدة ترفض والباس ؟

\_ یا أختی مهلا لا تأسی ،

سأسوى مثواك بنفسي

وأقيم الظلة تحميك من البرد ومن قيظ الشمس

\_ عش يومك ، لا تقس عليا

ـ ان أقس فانك لن تقسى

ولمن أتكلم أو أشكو

ان صدت وابتعدت نفسي ؟

ولمن أتكلم ؟ واليوم يعاف اسمى

أكنر من رائحة الرخم بيوم القيظ المحموم ،

ولمن أتكلم ؛ والجار يدبر همي

وصديق الأمس نعاه البوم ؟

ولمن أتكلم ؟ قر الناس على السوء

وحيحدوا الحسنى والاحسان ، ولمن أتكلم ؟ والماضى ينسى من ذاكرة الناس ولا عون من انسان ، ولمن أتكلم ؟ فقد القلب رضاه وظل الصاحب مفقود ، \_ ما بالك تتمنى الموت ؟ هل يبدو اليوم أمامك فتخاطبه ، أم طيف زارك في النوم ؟ \_ يبدو الموت أمامي اليوم كشفاء من مرض طال وعتق من ذل الأسر يبدو الموت أمامي اليوم كشوق سبجين للبيت الآمن بعد سنين قضاها في القهر \_ دع شكواك وألق بخورك فوق الجمر وأهنأ في يومك ٠٠ \_ أهنأ ؟ هل تخفى عنك هموم القلب ؟ \_ افتح قلبك ٠٠ هات السر! \_ یا نفسی ۰۰ لست بأول من یرثی نفسه ينعى غده ، حاضره ، أمسه أرثيها مثل الشاعر « عبديغوث» (٢) أو «مالك» (٣) أو «فيون» (٤) عل دموعي تسقط في حقل فؤاد محزون فتنيه بذرة أمل أو شوكة غضب مدفون • أحمل مصباح « ديوجين » (٥) المسكين أهتف في وجه الناس لتسمع أذن من طين : أنتم في جنح الليل ــ متى تصحون ؟ دولاب الزمن يدور وأنتم تنقرضون وتندثرون أشعلتم حرب بسوس أخرى وهزمتم بعضكم البعض وأنتم مهزومون واستسلمتم لطغاة الدنيا والدين \_ تسقط قطرات الدمم على قلبك

كالطر على أرض مدينه

هجر الناس مساكنها تروى زهرة أمل ٠٠ زهرة أمل أم شوكة ألم بعيوني ؟

یروی دمعك شجرة أمل فی غابات شجونك وشجونی
 وغدا ستمر خطی الخطاب ویقطف من ثمرات عیونك وعیونی
 یوما ینجز وعد سنین

فالرجل أمين !

\_ أتظنين ؟

\_ كفكف دمعك يا عبد يغوث ٠٠٠ يا مالك (٦) ممن ترجو الغوث وليس هناك مغيث ؟ الدمع على خد البطل مهان ذابت أعمدة الملح وثار الموتى فى الأكفان وقريبا تلد الأرحام الفرسان والفارس لا يذرف الا دمع الفرح على صدر الشجعان ٠٠٠

- أقدام الحيل قد انكسرت ، • ساحت فى رمل الأحزان والفارس مقهور يبكى فى ظل جدار الكتمان كالشعر يذود الأشجان لا الشعر يفيد ولا الدرع المكسور يذود الأشجان

- ـ لا الشاعر أنت ولا الفارس ، قل لى من أنت ؟
- ـ سؤال يحتاج الرد عليه لألف سؤال ا لغز يفترس العمر الضائع بين القدرة والآمال ٠٠
  - ــ ارنی وجهك ، مرآتك ٠٠
  - ۔ مرآتی ؟ لا تبصر متلی مل تکشف ما لم تکشف لی ؟
  - ے فی کل صباح تنظر وجهك فی المرآه تكرهه ، تلعن صحبته ، تهرب من رؤياه تسمع شخصا آخر وتراه

تتجول في طرقات النفس وتعجب مما تلقاه : أعراس جذلي ومآتم ، موكب غابات وبساتين جنات نعيم وجحيم ، رقص ملائكة وشياطين تدخل من أبواب الرؤيا وتعانق محبوبا هجرك منذ سنين لكن آه من وحدتك الازلية وسط الموكب يا مسكين ا \_ وحدتي الأزلية ٠٠ جرحي ألديك دواء يا نفسى ؟ قولى وأشيرى بالنصح ـ ما جدوى الصمت أو البوح ؟ فدواؤك داؤك لو تدرى والبلسم يكمن في الجرح • تمشى وحدك تبكي وحدك وحدتك تنادمها وحدك ، حين يجيء الموت ويلجم خيلك من منهم يسبل عيئيك ومن يستر عريك ؟ من يلقى حفنة رمل وتراب فوقك ؟ تتسلق جبل الوحدة وحدك ٠٠ آه كم في الدنيا من أشياء عجيبه • لكن أعجبها الإنسان (٧) والأعجب أن يتخلى الانسان عن الانسان ٠٠ \_ أنا لا أتخلى ٠٠٠ بل أستغنى كالأشجار تحيا في الغابة ، لم تسأل عن رغبتها لم يطلب منها أحد أن تختار

انا لا اتخلى ٠٠٠ بل استغنى كالأشجار تحيا فى الغابة ، لم تسأل عن رغبتها لم يطلب منها أحد أن تختار تنمو ، تزدهر ، تشيخ وتذبل أو تنهار لكن تحمى وحدتها باستمرار وتصر عليها كالنساك بلا اصرار ماذا تحتاج الشجرة ؟ تتنفس من أنفاس الربح تقبلها الأمطار ، تطعمها الأرض وزاد الأرض غنى بالأسرار ،

لكن الشجر ضنين بالأسرار لا يفشيها الا للحطاب أو النار! اذا أحتاج اليه ؟ ماذا يحتاج الانسان ؟ الجرعة تروي عطشه ، واللقمة تستر عيشه ، وامرأة تدفىء فرشه ، والنور ليطرد عنه الوحشة ، والكلبة تحرس من ربح الصدفة عشه حين يغيب وتنطفىء الرعشه ويشيع ملك الأحزان الرة نعشه يحنو فوق القبر ليحفر نقشه: « منکسرا عاش ، منکسرا مات ، في الظل اليائس شيد عرشه سار من الوحشة للوحشة ٠٠ ٣ ألمح في عينيك الضحكة ٠٠ ـ ما زلت صبيا بين ذراعي أمك لم تكبر أبدا فمتى تعرف موضع قدميك رتطرح عكازا تسنند عليه أو يستند عليك ؟ ومتى تقنع أو تغتبط بشيء ؟ تكره نفسك فتفوح روائح منك كالماء الآسن في مستنقع تتناثر فقاعات الملل السأم الضيق الأبدى المفزع ـ يا نفسى ٠٠ لا تشتطى في اللوم المقذع ٠ ان كان الذنب شنيعا ، ذنب العالم في حقى أشنع والحمل ثقيل مفجع ٠٠ ـ ماذا لو جربت: أن ترسل طائر عينك في أغوار النفس وفوق صدور الموجودات ليرفرف بالحب عليها ، يغرق في النبع المترع

بالحكمة والمعرفة ويرجع ليشيد العش الدافيء بالحب ويهجع ؟

۔ یفزعنی الصمت الخالد فی أرجاء الکون الفزع (۸)
وجه الموت شنیم ، وجه القتلة أشنع
والظلم الراكض فی الطرقات
یدوس الناس ویضمر ظلما أفظم
وأنا أتعثر فی عجزی
وطریقی تذهب ۱۰ لا ترجع

ـ هاجر واهجر تلك الطرق الملتوية طرا حاول أن تصبح سيد أقطار أخرى

سيد نفسك ، وادفن جسد عبوديتك الماضية وواجه موتك وتحد الخطر لتولد أو تهلك ،

لا تسرف في خيبة أملك ٠٠

ــ قبل ألمك ٠٠ غيره بمطرقة الخلق واجبل من طينة ذاتك روحا ينطق

واذاا فاض بنفسك نهر العشق

فارو الأرض العطشى

ــ ماذا أفعل ماذا أملك ؟

وانفخ فيها أنفاس الصدق

ماذا تبغى ؟

ـ تدرين بما أبغيه فكم كابدت الشوق ا لسة صدق

ـ في الفن ؟

ـ وفي العيش وفي الشعر الحق ٠٠

ــ الشعر زهور ، ذات جدور تنهو وسط الدود وفي أعماق الطين لا في الجنة أو بين الحور العين !

طوبى لرجال عرفوا كيف يعيشون وكيف يموتون كماعرفوا كيف يغنون ! \_ لست بشاعر ٠٠ اني أحيا الشعر ولا أكتب شعرا ، تفتنني كل الأشياء وتملؤني ذعرا ، في قلبي طفل مذبوح في عقلي شيخ مجروح تصدح عيني كالعصفور على شجر الليل وفي غابات المر تنوح تطفر بالدهشة والألم وأحزان الموتى والأحياء أحزان لا تدركها الأبصار ولا الأسماء \_ من يدريك لعل العصفور يحلق في الأجواء كسفينة أمل ، زورق سعد يحمل فوق جناحيه السعداء ؟ من يدريك بأن العصفور هو كرة الكون المسحور تجرى في فلك الغبطة وتدور ؟ عشت طويلا في قبضة شبح حالم مرآة في غابات العالم ٠ ينعكس عليها غضب الريح وهمس الطير قوقعة في قاع البحر الساكن تجتر عذاب الموج وأشواق السمك الهائم في أحشاء العقل الباطن هل حانت ساعة صحوك من هذا الكابوس القاتم ؟ هل يستيقظ فيك الانسان ويثأر من « كاليبان » ؟ (٩) • هل يلقى حمل الشبح الجاثم في آبار النسيان ليهب النور من الأكفان وتنبت فيه القوة والعينان ؟

\_ ها أنت سرحت مع الأحلام ٠٠

- ـ بل أنقذك من الأوهام •
  - \_ ووهمك أنت ؟
  - ـ هات البرهان !
- ۔ هل يخرج فوق ۔ الانسان من شبع ، صورة انسان ؟
- هل تخرج صورة انسان من صلب قرود ، أو عملاق أشقر من نسل الأقزام السود ؟
  - \_ ويلك ٠٠ هل تكفر بالانسان ؟
  - \_ بل احترم الانسان ، عبدا أو حرا كان ،
    - أحيا وأموت لأجله آكل من ثمرة عمله
    - روحی تکتئب وتکدح
    - روحی تعدب و عدم کی تروی شجرة امله •
  - أو ليس شريكي في الوحدة والصمت
    - أخى فى المولد والموت ؟
    - أو لا يجمعنا سقف واحد
      - فى بيت الرعب القاتم
    - أولا نجلس في ظل واحد
    - تلقيه شجرة هذا العالم ؟
- ـ لو تتشبث بحبال الرؤيا في أعماقك لو تصعد فوق الجبل الرائع مع كل رفاقك
  - تو تصنید توی اجبین اتوانع مع مل ر لعرفت بأن الانسان
    - أكثر من انسان ٠٠
  - أنصت للصوت الهاتف في صحرائك
  - يهدر بالكلمة والحرف وبالمعنى الشائك
    - أصغ لصوت اله واحد
    - يطبق بيديه على أعضائك •
  - من يسمعك اذا صبحت من الألم سواه ؟
    - من يتحمل رعبك الاه ؟

أنصت للصوت المطر
تثمر أشجار بكائك !
تشرق شمس يقين في كبد سمائك
تتفتح زهرة قلبك في عتمة صبحك ومسائك
يتفجر نبع الخضر ببحر طلامك
تثب الأفكار على صوت ندائك
ينشر عقلك ٠٠

مصيدة ذباب العالم ، مسكن كل جريح مأوى كل كسيح ، ينفرد مع الأحزان المرة والأفكار المره في سجن الحرف

اخوته الضمة والكسرة وحروف العطف ما يشقينى أن الكلمات بلا سيف ماذا أفعل بنسيج هاو فى وجه الغلظة والعنف ؟ على يبقى الا الصمت العاجز ، الا العزلة والخوف ؟ عشت أحارب فى معركة خاسرة بسلاح الوهم آه لو كنت سمعت نداء الحب فلبيت وبسطت يدى العاريتين لوجه الشمس أو الموت لحملت حطامى فوق حطام سفين يعبر بى هاوية اليم أو يسعفنى فى ليل الصمت وعرفت حقيقة حالى قبل فوات الوقت :

ما عشت حياتى ، مت وراء قناع جهم بل سبعة أقنعة نسجتها كف الوهم الحكمة ، والصبر ، وقار العالم والسمت ؛ \_\_\_\_ لا يكره قلب الحكمة أن ينفذ فيه الحب !

ـ قالوا ۱۰ الرأس حكيم غطاه الشيب ،
والقلب كبير ، أكبر من أن يكره ويحب ومضوا بضمير مرتاح لم يثقله الذنب ،

لم يلتفتوا كي يجدوا العابد يحترق كما احترق البوذي الزاهد (١٠) ليصير ترابا يطفىء نار الحرب، ويخلص لحم الشعب البائس من ناب الذئب • \_ ها هو عار مجروح كيسوع بعد الصلب ، ضنت حتى الربع بأن تحمل شكواه الى الرب بعد فوات العمر وتعب القلب ما خلص حتى شعره كلب! \_ وعرفت الهوة بن القول وبين الفعل بين الحرف وبين السيف ، بين النطق وبين الخلق ؟ \_ لم أعرفها ١٠ غصت بلجتها حتى العمق أشهق ، أختنق ، وأحترق وأحرق تفجعنى الهوة بين القدرة والآمال بين الكلمات وبين الأفعال كم أحببت الكلمات كم صليت لها وركعت أمسح بالدمع الأقدام أضفر رأسى بالأوهام حعت ، ظمئت من زاد الكلمات طعمت سقيت وعلى صدر الكلمات غفوت أطرق أطرق كي ينفتح الباب أجمع خشبى والأحطاب لأمد الجسر إلى الأحباب سدت في وجهي الأبواب تداعى الجسر وشاخ الحاطب والحطاب وافترس الكلمات كلاب دربهم كذاب الزفة والنصاب ظل الحلم يداعبني أنا وصحابي أن نعدل قامة هذا الكون المقلوب بقلم وكتاب

خرج العالم عن محوره (١١) ، هل تصلحه كلمة صدق من قلب شاب ما دام الحب غريبا يستجدى بالأبواب والعدل كسيرا ينتظر الاذن من الحجاب ؟ مرت أيام العمر ، تساقط يوم موءود فی یوم آخر مولود کابی وانغرس السهم بقلب الوردة جفت أوراق شبابي كنا نقف على الأقدام ونقف الآن على رأس يشتغل الشيب بمفرقه الخابي ويدب القلب ويعرج من صحراء لسراب تسالني ما بك ؟ أصمت أسأل نفسى : حقا ما بى ؟ أصرخ من هاوية الخمسين فيختنق سؤالى وجوابي ها أنا أهبط تل العمر تمضى الأيام سراعا نحو القبر تتلفت عيني : أمسى صخر وغدى قفر وعلى طول طريقي شجر مر ويوسوس شيطان غر: لذ بالظل قليلا من وهج الحر • كيف أذود الطير عن ثمر لا أبلو منه الا القهر ؟ يا شيجر العمر ا يا شيجر العمر! أغصانك هذى أم تتدلى منك مشانق خضر ؟ مشنقة للسر النائم في تابوت الصدر ولأطفال الحب الموءودة قبل طلوع الفجر للقبلات الحلوة لم أطبعها فوق شفاه حمر

للرغبات المجنونه والشهوات المسجونه والآمال المدفونه في كفن الحكمة والفكر • تمضى الأيام سراعا والأيام شبجون وتعلل نفسك : سوف تكون وتمر اللحظة بعد اللحظة مر الفرس المحموم ينظر في عينيك لتقبض خصلات الحظ المقسوم فتشيح بوجهك ، تهمس : انتظر الفرس المأمون ! سقطت خيل الزمن المطعون وتعش يوم محزون في يوم آخر محزون وتنكرت لنفسك حين أضعت وصية مت لتكون لا استدفأت بنور « أبوللو » المفتون ولا شب بدمك حريق من كأس « ديونيز » المجنون (١٢) \_ لو شب بدمك حريق من كأس « ديونيز ، الملعون لو كنت رقصت كرقص « الباخيات ، المجنون لغدوت ظريفا كالجدى المأفون وسبعيدا وسط السعداء ٠٠ ـ بل قولي وسط التعساء ٠٠ كيف أكون سعيدا وسط التعساء ؟ أو أفرح برنين الكأس أو الذهب اللامع بين الجوعى والفقراء من يمكنه أن يبقى حيا وسط الأشلاء ؟ أحيانا أضحك من شدة نزقى أو خطلي أسرع أضع الكف على شفتى من الحجل فالضحكة تصبح اثما أفدح من اثم القتل حين يسيل الدمع من المقل ٠٠ والكلمة تصبح ٠٠٠٠ \_ دع شأن الكلمة فهي رنين وطنين

ان لم تسرج مصباحا يهدي ليقين

ان لم تحمل بالعمل كما تحمل أم بجنين فالكلمة ٠٠٠٠

.\_ ماجدوى الكلمة ؟

صمت الشعب كصمت الطين

وحواة السيرك الخالد يجتهدون

أن ترقص رقص القردة ، تلعب بالبيضة والحجر ، تغنى تضحك تبكى للجمهور المسكين

أين الحق من الباطل ؟٠٠ كدت أسلم بجنوني !

\_ لو كنت تغوص ببطن الأرض مع الفلاحين لعرفت الحق

لو كنت تعلم أميا كيف يميز بين الميم وبين النون لعرفت الحق

لو كنت تجاهد في ساحات فلسطين

لعرفت الحق

\_ معك الحق . معك الحق .

ياريح الصدق!

هبى واقتلعينى من أوحال الرق

ياوجهى الباكى مزق أقنعة الموت بلا رفق

أخرج من جسد الليل ، ادخل في جسد الريح

وتأهب للمطر القادم والبرق ٠٠

\_ كلمات ٠٠ فى كلمات ٠٠ فى كلمات كالشحاذ المتسول من شحاذ تمشى فى الطرقات ومتى يحدث هذا ؟

حین تتم المعجزة وینفجر البرکان العاتی
 یطمر آثار القهر ویبعث کل الطاقات
 کل ینابیم الحلق لدی الأحیاء ــ الأموات
 حین تتم المعجزة

\_ فات زمان المعجزة

فواجه سيف اللحظة واليوم الآتى · هذا الزمن الحاضر · ·

ـ انا لم نختر هذا الزمن المجنون لم يسألنا أحد أن نولد في هذا البلد المحزون لم يسألنا أحد أن نرحل فوق سفين يغرق في جوف التنين قولى ٠٠ ماذا نفعل ماذا نفعل ٠٠ ولى ٠٠

ـ مايفعله البحارة فوق السفن الغرقى والربان العابس في وجه العاصفة الكبرى

ــ هل يملك الا أن يغرق ويظل يحدق ويحدق في فك الطوفان المطبق ؟

بل يقف شبجاعا ويحب مصيره ويحب مصيره وينازل محنته وحده ٠٠ مد يديك الى أيدى الغرقى وابن سفينة نوح أخرى

- أتقولين سفينة نوح ؟

آه من نوح وسلالة نوح !

يانوح الصامت كالأوثان

يانوح الغارق في النسيان ••

يانوح الذاهل عنا

هذا زمن الطوفان

زمن وسام العار على صدر الطغيان

كيف سقطنا تحت سنابك خيل العصر

وكيف اختل بيدنا الميزان ؟

كنا السادة في طيبة ، مارب ،

في القدس وفي الأندلس وكان وكان

لا تسأل أرواح الموتي واسأل عنا الآن

حيث ينام المسجون مع السجان واللاجئ في خيمته المستعلة بالنيران يحلم بجناح براق وعد به الرحمن ليقبل خد الصخرة ويطوف بالأركان في زمن الجوع الكافر وثب القرد على عرش السلطان واليوم تهاجر أسراب النمل الخائف من زلزال أو بركان يانوح الغائب هذا زمنك

- \_ كفكف دمعك ٠٠
  - ـ انى أغرق ٠٠
- \_ بل تغرقني في الطوفان
- انى نهاد
  وينهاد على دأسى سقف الداد
  أنجرف مع التياد
  نحو الهاوية بغير قرار
  تلطمنى كف القيصر والشرطى الجباد
  هل توقف زحف السيل الأسود
  كلمات أو أشعاد ؟
  ماذا أملك الا الدمم

أسكبه في عينيك لتنسى طعم العار ثم ألوذ ككلب يحتضر بجنب جدار وأحدق في سحب الغيب وأسأل: من يحميك من الاعصار ؟

- \_ ومن يحميني منك ؟
  - \_ منی اا
- ـ تتحسر ، تبكى ، تحتضر بجنب جدار هل يبدو الموت اليوم أمامك فتحن اليه حنين العائد للدار ؟ تتمنى لو ذبت به ذوبان الموجة في أمواج البحر الهدار

أوحقا تتمنى الموت ؟ \_ أتمنى ٠٠ الموت الحق ٠٠ أنظر في عينيه ١٠ أحدق وأعانق وجه الخطر المحدق ويعانقنى فأكون بحق ٠٠ أولد ، أبعث ، أحيا في صدق • الموت جليل وجميل كجمال المجد أو الشعر والموت يعمق ويصدق هو ثمرة عمرى أو عرقى • هبنى ياربى أن ألقى معشوقي في ليلة عشقي وعزائى عن رحلة سفرى وذد الأطيار اذا جاءت كى تأكل من ثمرى المر قد عشت بقبری ماعشت فما ضر یغیبنی قبری ؟ ما ضر أموت لكم أحيا كى يشرق من ليلي فجرى ؟

- \_ فجرك ؟
- \_ أسمعت ؟
- \_\_ ألا تدرى ؟ وفهمت ، فسرك من سرى
- \_ قد كنت أثرثر ، معذرة من غيرك يقبل بالعذر ؟ ولمن أتكلم يا نفسي وأبوح بسرى أو جهرى ؟
- ـ يكفى ما قلت ، ألا تسأم ؟
  - ـ ولمن يا نفسي أتكلم وأبشر بالفجر وأحلم

```
_ الطير المتعب نام فنم
                                              _ أأنام ؟
                                 ونحن نيام منذ دهور
                              عمى _ فمتى تنفتح العين
                   وتنفتح الأيدى الكادحة وينغلق الفم ؟
                              _ حين يؤذن ديك الفجر ٠٠
                                   _ انى أنتظر أذانه ٠٠
                                   ــ لا يكفى أن تنتظره
                                            اعمل له!
                                  الفجر قريب لو تعلم
                               فتأهب ، واعمل ، وتعلم
                                حتى لا تشكو أو تندم
                                 وتلوذ بحكمتك وتحلم
                                كالقرد الأعمى والأبكم •
                                            _ الفجر ؟!
                                           ـ الفجر ٠٠٠
                                          هو الأحكم !
(1979)
                                        ١ _ الموت أمامي اليوم
                               كالشفاء في يوم نظر العليل
                        كالخروج ( من البيت ) بعد المرض
                                       الموت أمامي اليوم
                                          كرائحة المسك
                     كالجلوس تحت الشراع في يوم عاصف
                                       الموت أمامي اليوم
                            كشوق الغريب للعودة الى بيته
```

\*\*\*

يعد سنوات طوال في الأسر

هذه سطور قليلة من أنشودة ، أو قصيدة طويلة تعد هذه البكائية تنويعات عليها ولعل هذه الأنشودة أو الحوارية أن تكون أقدم مرثية عرفها العالم و انها مناجاة رجل تعب من الحياة فراح يحاور نفسه التي تقنعه بالتمسك بدنياه ـ دنياه التي يئس منها بعد أن اختلت فيها كل الموازين وانقلبت كل القيم ـ بينما أخذ يحن الى العدالة والحقيقة والسلام في أخراه وهي نص مصرى قديم حققه وترجمه أكثر من عالم من علماء التاريخ والأدب القديم ( مثل ارمان وزيته وفولكنر وسليم حسن ) وأعطوه هذا العنوان : حوار متعب من الحياة مع نفسه ، وحددوا عصره بفترة الثورات والاضطرابات التي جاءت بعد الدولة القديمة ومع أننا لانستطيع أن نصف هذا الحوار الشعرى بأنه مرثية أو بكائية بالمعنى الذي عرف فيما بعد ، فانه يعد قطعة من أصدق الشعر وأنبله ، وأشده تأثيرا على القلب والقلب والقلب والقلب والمناح القلب والمناح القلب المنته المناح القلب والقلب والمناح المناح المناح القلب والقلب والمناح القلب والمناح المناح المناح القلب والقلب والمناح القلب والمناح المناح المناح القلب والقلب والمناح المناح المناح المناح القلب والمناح المناح القلب والمناح المناح المناح المناح المناح القلب والمناح المناح المناح القلب والمناح المناح المناح القلب والمناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح القلب والمناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح القلب والمناح المناح ال

غير أن المرثية أو البكائية قد عرفت في الشعر اليوناني والروماني القديم لتدل على شكل شعرى يتألف من بينين (كوبليه) يجرى أولهما على الوزن السداسي ونانيهما على الوزن الخماسي ، ويعبر منذ القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد عن أغراض متنوعة كالحرب والحب والبطولة والسخرية السياسية قبل أن يطلق الاسم المحدد (اليجوس أو اليجابا) على الحداد على ميت أو الشكوى من فواجع الحياة والتأمل في مآسيها ، ويظل ميت أو الشكوى طابعه في العصر السكندري والروماني والبيزنطي ، ويظل الحب والشكوى طابعه في الشعر اللاتيني - خصوصا في عصر أغسطس - عند تيبولوس وبروبريتوس وأوفيد •

ولم تقتصر محاكاة الغربين المحدثين منذ عصر النهضة لأنواع الشعر القديم وأوزانه على هذا الشكل الثنائي للمرثية ، وانما امتدت الى مضمونها الذي يعبر عن الأسى والحسرة والاكتئاب • ففى ايطاليا نجد المرثية منذ القرن السادس عشر عند « تاسو » و « أربوستو » حتى القرن التاسع عشر والعشرين عند ليوباردى وكاردوتشى وداتزيو ، وفى أسبانيا التى قلد شعراؤها النماذج الإيطالية يتصل هذا الشعر من جارثيلا زودى لافيجا ولوب دى فيجا حتى خيمنيث وجارثيا لوركا ، وفى فرنسا يتصرف بعض الشعراء فى الشكل الأصلى وان ظلوا محافظين على المحتوى والنغم الأسيان، بدءا من جان دوبليه ورونسار حتى لامارتين فى تأملاته وأندريه سنيييه (\*)

<sup>(</sup>火) نذكر مما ماله عن المرثية هذه الإبيات الدالة : لكى فتنننى المرثية الرقيقة بعنائها الذى يلمس القلب ـ المرثية ذات النشيع المنقطع ـ ذات الفسحكات الممنزحة بالدموع ـ ذات الشعر الطويل المنثور ـ تلك الجميلة الني ترفع للسماء نظرات مبتلة ،

في أغنياته الرقيقة الحزينة قبل أن تختلط المرثية في الادب الفرنسي بأنواع وموضوعات أخرى ، وفي ألمانيا بدأت مع بداية القرن السابع عشر عند أوبيتز ثم كلوبشنوك وتأثرت بمدرسة القبور في الشعر الانجليزي وبشعراء آخرين منل يونج وأوسيان وجراى \_ صاحب المرثية المشهورة في مقبرة ريفية ــ وظهر هذا التأثير على « جوته » في روايته آلام فيرتر التي تعد مرثية طويلة ثم على قصائده الكبيرة « مرثيات روما ومارساد وتحولات النبات ، ، كما ظهر على شيلر في قصائده آلهة اليونان ، والحنين، والحاج ، بجانب رسالته عن الشعر الساذج أو المطبوع ، والشعر العاطفي أو المصنوع وهي الرسالة التي ميز فيها الرثاء عن غيره من ألوان الشعر الأخرى بأنه تشوق الى المتل الأعلى ، أما الشاعر « هلدرلين ، فيمكن أن نصف شعره كله بأنه مرثية متعددة الألحان والأشكال يبكي فيها نفسه وعصره ، ويردد حنينه الى مثل مستحيلة وأيام ذهبية عاشها البشر المباركون في ظل الآلهة المباركة التي تخلت عنهم ولم تعد تكترث بهم ، حتى جدد « رلكه » المرثية ونفث فيها أنفاسا وجودية بعنت فيها الحياة والقوة في القرن العشرين وذلك في قصائده العشر المعروفة بمرثيات دوينو ٠ وفي الأدب الانجليزي تحددت المرثية كنوع مستقل تقترن فيه الشكوي والحب والموت من أوائل القرن السابع عشر عندما أطلق جون دون هذه التسمية « مرثية جنائزية » على قسم من أقسام قصيدته « تشريح العالم » ، ووضع ملتون مرثيته الرعوية « ليسيداس » التي ساعدت على جعل المرثية نوعا مستقلا في الأدب الانجليزي ، وان اختلطت حدوده مع كل شعر تأملي اكتسى بطابع الرثاء ، وأوضح مثل على ذلك وأشهره هو قصيدة توماس جراى السابقة الذكر « مرثية في مقبرة ريفية ، وخواطر الليل ليونج ، وعبث الرغبات البشرية لصمويل جونسون ، ومرثية موت سيدة تعسة لألكسندر بوب ، وفي ذكراه لننيسون ، وعندما تزدهر الزنابق في فناء الدار لويتمان واخيرا مرثية أودن التي كتبها في ذكرى الشساعر الايرلندي الكبير « ييتس » ، ناهيك عن مرثية سيللي الشهيرة « أدونيس » لصديقه كيتس ، وقصيدته « ثريزيس » ، ولعلها جميعا كانت محاولات لمحاكاة رعويات كلاسيكية مزجت بين الحب والموت عند فيرجيل وثيوكريتس .

۲ — هو الشاعر القحطانى الجاهلى المشهور عبد يغوث بن وقاص ابن صلاءة المحارثى ، من أهل بيت شعر معروف فى الجاهلية والاسلام • كان حارسا شديدا مذكورا ، وسيدا من سادات قومه ، قادهم فى معركة سمى يوم الكلاب الثانى ، لمقانلة بنى تميم ، فأسر فى القتال ، وأنشد فى رثاء نفسه قصيدة قتل بعد انشادها • جاء فى النقائض أن يوم الكلاب النانى كان بعد البعنة المحمدية ، واذا صبح هذا فان الشاعر يكون قد أدرك

الاسلام ، وتكون قصيدته التي نكتفى بمطلعها وبعض أبيات منها قد قيلت في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام:

ألا لا تلوماني ، كفي اللوم ما بيا

فما لكما في اللوم خمير ولا ليما

ألم تعلما أن الملامة نفعها

قليل ، وما لومي أخى من شماليا ؟

فيا راكبا اما عرضت فبلغن

ندامای من نجران ألا تلاقیا

جزى الله قومى بالكلاب ملامة

صريحهم ، والآخرين المواليا

أبا كـرب، والأيهمن كليهما

وقيسا، بأعلى حضرموت اليمانيا

ولو شئت نجتنى من الخيل نهدة

ترى خلفها الحو الجياد تواليا

٠٠٠٠٠٠١ الخ

٣ \_ هو مالك بن الريب المازني النميمي ، من شعراء العربية ، توفى سنة ٦٠ هـ ، وقصيدته التي تبدأ بهذا البيت :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة

بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا

هى من القصائد النادرة التى يرثى فيها شاعر نفسه ، ويصور لحظة صدق تادرة وهو على البرزخ بين الحياة والموت ، لحظة تتحد فيها البداية والنهاية ، ويلتقى الماضى المجيد الذاهب بلا عودة مع حاضر الألم والغربة والوحدة فى مواجهة الموت ، ان قصيدة مالك بن الريب فى رثائه لنفسه تذكرنا بقصيدة عبد يغوث ، ويحتمل أن يكون مالك قد حاكى الشاعر الجاهلي أو أن نكون قصيدة هذا الأخير قد تراءت له بصورها ووزنها ومشاعرها بحيث فرضت نفسها عليه فى لحظته البرزخية تلك ، ومهما

يكن الأمر في رثائه لنفسه الذى بلغ الغاية في قوة التصوير واتقان الشكل وصدق العاطفة ووحدة الموقف الأخير أمام النهاية الوشيكة ، فلا شك في أنها من عيون الشعر العربي والانساني في كل عصوره ومواطنه .

نكتفى ... بعد المطلع السابق ... بذكر بعض أبياتها التى تعبر عن أهم نقلاتها وحركاتها التصويرية والشعورية ( ويستطيع القارى، أن يرجع الى نصبها الكامل وشرحها الفنى الوافى فى كتاب الشاعر الدكتور عبده بدوى وزميليه « الأدب وروح العصر ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت بدوى وزميليه « الأدب وروح العصر ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت باعمن من ص ٤٧ الى ص ٢٢ ، كما يمكن الرجوع للأغانى (١٥/١٥ .. ٧٠ والنقائض ١٥٢/١٥ ، والعقد الفريد ١٨/٦ ، والكامل لابن الأثير ٢٢٨/١ ، وأسماء المغتالين ٢٤٦ ، وشرح شواهد المغنى ٢٣٢ ) :

فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه

وليت الغضا ماشي الركاب لياليا

لقد كان في أهل الغضا لودنا الغضا

مزار ولكن الغضا ليس دانيا

أجبت الهوى لما دعانى بزفرة

تقنعت منها أن ألام ردائيا

تقول ابنتى لما رأت طول رحلتي

سفارك هذا تاركى لا أباليا

ان الله يرجعني من الغزو لا أرى

وان قل مالى طالبا ما ورائيا

تذكرت من يبكى على فلم أجد

سوى السيف والرمح الرديني باكيا

وأشقر محبوكا يجر عنانه

الى الماء لم يترك له الموت ساقيا

صريع على أيدى الرجال بقفرة

يسروون لحدى حيث حم قضائيا

فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا

برابية انى مقيم لياليا

أقيما على اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانيا

وقوما اذا ما اســـتل روحى فهيئـــا

لى السدر والأكفان عند فنائيا

وخطا بأطراف الأسنة مضجعى

وردا على عينى فضل ردائيا

ولا تنسيا عهدى خليلى بعد ما تقطع أوصالي وتبلى عظـــاميا

يقولون لاتبعل وهم يدفنوني

اذا ادرجوا عتى وأصبحت الأياً

فيا ليت شعرى هل بكت أم مالك

كما كنت الوعم الويان العلاقة والمعالمة المعالمة المعالمة

اذا مت فاعتادى القبور وسلمى

على الرمس أسقيت الحساب الغواديا

على جدث قد جرت الريح فوقه

ترابا كسحق المر نباني هابيا

رهيئة أحجار وترب تضمنت

قرارتها منى العظهام البواليا

فيا صاحبا اما عرضت فبلغا

بنى مازن والريب ألا تلاقيا

غريب بعيد الدار ثاو بقفرة

يد الدهر معروفا بالا تدانيا

أقلب طرفى حدول رحلي فلا أرى

به من عيدون المؤنسسات مراعيا

وبالرمل منا نسوة لو شهدننی
بکین وفدین الطبیب المداویا
قمنهن أمی وابنتای وخالتی
وباکیة أخری تهیج البواکیا

#### \*\*\*

3 ... فرانسوا فيون ( من حوالى سنة ١٤٣١ ــ الى حوالى سنة ١٤٦٢) شاعر فرنسى ، امتزجت حياته المسبوهة بشعره الغنائى الرائع ليجعلا منهأسطورة ، ولد فى أسرة أمية فقيرة ، وتعهده بالرعاية والحنان قسيس عطوف كان من أقاربه وسمى الشاعر الشاب على اسمه ، تخرج فى الواحدة والعشرين من عمره من جامعة باريس ، ثم ما لبث أن عاش حياة الصعاليك والمنشردين والأفاقين فى حانات الحى اللاتيني ، قبض عليه عدة مرات لاشتراكه فى جرائم القتل والسرقة ، واضطر للهروب من باريس فلم يرجع اليها الا بعد صدور العفو العام سنة ١٤٦١ ، وسرعان ما ألقى به فى السجن سنة ١٤٦٦ وحكم عليه بالاعدام شنقا ، وخفف عليه الحكم بي قلى النفى لمدة عشر سنوات ، ولكنه اختفى بعد ذلك عن الأنظار وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره ، وان كانت مؤلفاته الشعرية قد ظهرت مطبوعة فى سنة ١٤٨٩ .

كان شعر فيون هو السجل الحى لضياعه وفقره ومغامراته فى الحب والجريمة وحزنه ورثاثه لنفسه وشبابه مع سخريته ومرحه ورضاء عن نفسه •

ومن أهم قصائده « الوصية الصغيرة » ( ١٤٥٦) و « الوصية الكبيرة » (١٤٦١) اللتان تعبران في وقت واحد عن تأثره بتقاليد الأدب الوسيط وعن أصالته وواقعيت وبراعته الفنية ( في التزامه بالبيت ذي الثمانية مقاطع وبشكل البالاد \_ الأغنة القصصية أو الموال \_ والروندو الذي يكرر البيت الأول وسلط القصليدة ونهايتها مع اتباع قافيتين فحسب ) وأهم ما يدل على أصالته هو عاطفنه الجياشة بالصدق وقدرته على تحليل ذاته وعمق مشاعره وأحزانه على شبابه المهدد وآماله في المخلاص الأخير ، ويكفى أن نذكر القارىء بأغنيته القصصية أو « بالاد » المشنوقين بصورها الواقعية المخيفة عن الأجساد المعلقة في المشانق وقد أحرقتها الشمس والتهمتها الطيور الجارحة وموسيقاها العذبة التي تردد لازمة تتكرر وتحولها الى قداس جنائزي تختلط فيه رهبة الموت بقسوة العالم والبشر بمخاوف الشاعر من أن يلقى نفس المصير « لقد طحن العلاا

أعصابى ، وعلمنى أكثر مما علمنى أى شىء فى أرسطو • • ، ألهم شعره عددا كبيرا من الشعراء منل روسيتى وسوينبيرن وهينلى وبرشت فكتبوا عنه أو ترجموا له أو ضمنوا شعرهم بعض أشعاره ، كما كتب فيكتور هيجو وروبرت لويس ستيفنسون قصة حياته ، وظهرت عنه مسرحيات وأفلام سينمائية عديدة • •

ه ـ ديوجين: نسبة الى الفيلسوف اليونانى ديوجينيس الكلبى من سينوب فى آسيا الصغرى و ولد حوالى سنة ٢١٤ ق و م ومات فى كورنثه سنة ٣٥٣ ق و م بالغ فى مفهوم القناعة السقراطية حتى وصل به الى الزهد فى كل مظاهر الحياة المتحضرة ، وجعل من الاستغناء والعودة للطبيعة وانكار الأعراف والقوانين واجبا يلتزم به الانسان الى حد الكلبية والحياة التلقائية الصرف ورويت عنه حكايات ونوادر مشهورة منها أنه كان يقيم فى برميل ولما زاره الاسكندر وطلب منه أن يعبر له عن حاجة يحققها له طلب منه أن يبتعد لئلا يحجب عنه ضوء الشمس! ومنها انه سار فى سوق أثينا فى وقت الظهر وهو يحمل فى يده مصباحا وينادى أين الانسان ؟ أين الانسان ؟ (راجع عنه قصة الكاتب السطور بعنوان أين الانسان ؟ أين الانسان ؟ شرت فى مجموعته ، الحصان الأخضر وحق على شوارع الأسفلت ، دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٨١) و

٦ \_ هما الشاعران عبد يغوث الحارثي ومالك بن الريب التميمي اللذان سبقت الاشارة اليهما ٠

٧ ــ عن بيت ورد في أحد أناشيد الجوقة في مسرحية « أنتيجونا »
 لسوفوكليس •

۸ ـ عن حـ كمة مشهورة للفيلسوف الرياضي المتصـوف باسكال ( ١٦٦٣ \_ ١٦٦٢ ) ٠

9 ـ كاليبان Caliban هو اسم وحش بشرى شائه الخلقة في ملهاة شكسبير « العاصفة » ولعله أن يكون تجريفا لكلمة كانيبال المتحدد التي تعنى آكل لحوم البشر وهو « شبل » الساحرة العجوز «سيكوراكس» التي نفيت من وطنها الأصلى في الجزائر الى جزيرة بروسببرو • استبق شيكسبير بهذه الشخصية العجيبة تلك الحلقة المفقودة بين القرد والانسان التي طال الجدال حولها عقب اعلان نظرية داروين عن أصل الأنواع والانتخاب الطبعى ، ويعد كاليبان تجسيدا للشهوات الوحشية وانفعالات الحقد والكراهية ، وقد ورث عن الساحرة قوة عقلية جبارة لا تخضع الا لسيد الجزيرة الموحشة \_ وهو الدوق المنفى بروسبيرو \_ ولا تذعن الا لحكمته وتدينه وعبقريته •

١٠ ــ اشارة الى الحادثة المشهورة عن الراهب البوذى الذى أحرق نفسه أمام المعبد احتجاجا على حرب فيتنام ودعوة للسلام ٠

۱۱ \_ اشارة الى عبارة هاملت المشهورة فى مناجاته « أكون أو
 لا أكون تلك هى المسألة » •

۱۲ ــ اشارة الى الهى الفن والنور والنظام ( أبوللو ) والنشــوة والحقيقة المفجعة ( ديونيزيوس ) عند اليونان ، وهما قطبا كل حيــاة وابداع عن نيتشه .

الكابوس



الدمة الثالثة:

الكابوس

( ليست حياة الروح ان تشيح بوجهك عن الفساد والموت ، بل أن تحدق فيهما ٠٠٠ ) .

### ١ ـ هيجل فوق العرش:

قصر مهجور ، يبدو كالنسر الهرم الجاثم فوق السفع ، يحتضر وحيدا من ألم الجرح ، تحملنى قدماى اليه عبر صحار جرداء ، تحت سماء دهمتها السحب السوداء ، جحافل قطعان وجيوش ذئاب ، سفن غرقى يهرب منها البحارة والفئران ويبكى الربان ، خيل جامحة تسقط فى الميدان ، أقنعة الأبطال المهزومين ، دروع تسقط فى الطين ، وملائكة تنفخ فى الأبواق . كلاب تنبح فى الآفاق ، ومواكب انس وشياطين ، ترقص تركع تسمجد للتنين ، أدخل من باب القصر كأنى أدخل فى قبر ، يهتف صوت يأتى من فوقى ، من تحتى أو ينبعث من الصدر : هذا قصر العقل المطلق ، حدق فى عين الموت وحدق ، فحياتك أن تلقى الخطر المحدق ، تتحداه فتنجو من قبضته أو تغرق ، أدلف من البوابة الحديدية الصدئة ، يختلط وقع قدمى الثقيل بأنات العظام التى أدوس عليها ، بالرطوبة وطعم الملح ورائحة العفن وسواد الظلال المعلقة كالمعاطف السوداء ، فى الأركان ـ لا أكاد أدنو من العتبة حتى تنفتح أمامى القاعة الرهيبة ، فى آخرها ، فوق المدجات

<sup>(★)</sup> هذه رواية قصيرة كنبتها قبل ما يقرب من سبع سنوات · كنت أعيش وحيدا في كهف صنعاء الطيب الأمين ، وأكثر من قراءة البردوني والمقالج وعبد الصبور ، ومن تامل مصير وطنى ومصيرى ومراجعة النفس التي راحت تطل « على مشارف الحسبن » ، وصحوت ذات ليلة من كابوس ظلت غرائبه المختلطة تلاحقني في اليقظة والمنام ، عيجل يتربح فوق عرش الصيرورة ـ وكنت أيامها أقرأه وأدرسه ! ـ وجوه فلاسفة وشعرا، أخذوا من عمرى ما أخذوا ، وجه الأم الطيبة الراقدة في قبر ريفي بعيد ، أوراق متنائرة من شجرة عمر وجبل مخيب الآمال ، وكان أن دونت الكابوس على الورق في تسعة أيام لاهنة محترقة الأنفاس ، ( بوليو ١٩٧٩) ثم بلغت الخمسين وتخطينها فنسيته أو أنسيته ،

المشبية الداكنة ، تتحجر عيناى على المشهد : عرش ضخم ، يجلس عليه شيخ عجوز ، يخطف بصرى بريق يسطع فى العينين ويخترق السواد والظلال والأطياف المتراصة على جانبى القاعة كشواظ الجمر المتأجج وسط دخان وتراب ، تشدنى القوة المجهولة للاقتراب منه ، يجذبنى توقد العينين وبياض الوجه الذى يلمع كالعاج الناصع كلما اقتربت منه ، تصرفنى العينان ويشغلنى الوجه عن الالتفات ورائى أو حولى ، ويفاجئنى الصوت الحارج من قلب العرش ، صوت فى لمعان العينين الواسمعتين الباردتين : صل وصب اللعنة ! قدم كشف حسابك ! ،

ربى ! أعرف هــذا الوجــه ٠٠ لم أره رأى العين ، لكن أذكر أنى شاعدته ، أغرقت عيوني في عينيه ، خفت بريقهما وبرودهما الثلجي ، وذهلت من الوجه الواثق من نفسه ، الرائع مثل وجوه الأرباب على قمم الأوليمب . رن الصوت الخارج منه كالقدر الساحق ، يهبط من برج شاهق ، من أدخلني هذا الفصر ؟ من كان رفيقي ودليلي ، من هذا الملاك الجالس فوق العرش ؟ أهو شيطان أم القيصر ؟ والأشباح الواقفة على الصفين • كالحة عابسة الأوجه \_ تهمس ، تطرق بالرأس ، تكاد تشير الى ، أتمعن فيها عن قرب \_ حراس أم زوار ، أصحاب مظالم أم حجاب ؟ والشجرة • هذا الجذع الراسخ والأغصان الخضراء • أتظلل هذا العرش ؟ من أين تنجيء الخضرة في هذا القفر ؟ ومشاعل في كل مكان ٠ تونك أن تطفئها أنفاس الليل الجاثم مثل جبال الأحزان • هل أصرخ ، أسقط فوق الأرض ، أنادي الملك الجالس فوق العرش وأسأل : ما هو دوري في هذا الحفل أو القداس الملعون ؟ أجرى وأثور وأضرب رأسي في الجدران وأبكي كالمجنون يأتي الصوت المخنوق الشامخ كنفير القدر الصارخ ويجرف روحي كالقشة في التيار الجارف : فتش عن جمجمتك بين الاشلاء ! فهناك مكانك بين الموتى الأحياء!

جماجم وأشلاء \_ حقا \_ حقا \_ افتح عينى \_ أنظر كالمسوس \_ كومة أشلاء تحت العرش \_ وجماجم ثقبت أعينها تتأملنى بعيون الصمت \_ تدعونى وتعاتبنى بلسان الموت \_ أصرخ في غضب يشعله المقت : ما هذا ؟ عرش فوق الأشلاء ؟ مأدبة وحوش وبرابرة تلتهم لحوم الغرباء ؟

- بل رب اغريقى بلع الأبناء - غضب الرب الحى الفرد على نفسه ، فالتهم الفرد ليصبح ذاته ، وتجلى في ثوب الروح المطلق ٠٠

- صور سوداء مخيفة ، لاله يأكل نفسه ، كالميت نفض الأكفان وغادر رمسه .

- كى يخرج فى ثوب أنقى ، يتألق بالنور الأعلى •

ـ لا أفهم يا مولاي ٠

\_ عجبا ! مع أنك عشت طويلا مع أفكارى ، وسهرت ليال تبحت عن أسرارى \_ أسريعا ينسى الزائر دارى ؟ خذ يا ولدى مفتاح السر . حتم وقضاء أن تكتمل الدورة ، كى تسمو فوق الأطلال الخربة ، مملكة الله الحرة \_ يا ولدى تلك هى الرؤيا \_ رحت أسجلها فى نوبة غضب أسطورى \_ ليلة كنت وحيدا فى « يينا » • ثم عكفت عليها وصببت رؤاها المرة فى أطر التجربة •

اطرقت حزينا ٠ \_ كشفت عن حيرة نفسى \_ حيرة وجهى ويدى الساهمتين \_ كعصفورين وحيدين أضاعا العش \_ قال الملك الجالس فوق العرش:

\_ هل تذكر يا ولدى العملاق « خرونوس » ؟ لما ابتلع بنيه فلم بفلت منه غير « زيوس » ؟

\_ ويعود زيوس فينار منه ويجبره أن يتقيأ أولاده ؟

\_ لكن الرب الذى أعنيه لا يثور على أولاده مثلما يئور على نفسه ، على خروجه الشقى عن ذاته ، على الطبيعة التى خلقها فازدهرت بالوانها وأشكالها ، لقد انتشر وتبدد فى هذا « الآخر » ، ابتعد عن نقطة المركز ، أحس أنه أراق جوهره الخالص فى اللانهائية التى لا تعرف راحة ولا استقرارا ، عندئذ يتولاه الغضب الجبار ويملكه السخط فيدم ما شادته يداه ، يبتلع الصور والألوان والأشكال ويمزق أعضاءه بيديه ، ويسحق العظم ويهرس اللحم حتى يسيل ، وفى السعير الذى يغلى ويفور تنطهر نفسه ، تترك وراءها كل الشوائب ، ترتفع نقية متلألئة فى النور الباهر ، فلقد عاد الرب لذاته ، عاد الرب لذاته ،

\_ صورة رب جبار مظلم · العدم يمزق نفسه ؟ أيكون الهدم بناء ، ويسير الموت هو البعث ؟ أشار بيده أن أسكت · كف بيضاء كقطعة ثلج · تلقى طيفا أسود · أشبه بالمروحة السوداء :

\_ هذا شيء لا مندوحة عنه ، نهر الجدل الجبار ، صراع الذات مع الآخر \_ اغتر السيطان الساقط بجماله ، فتحدى الله ، فثارت ثورته وابتلعه ! لكن الطبيعة المبتلعة ترتفع في ثوب متالى ، فقد ماتت حياتها لنبعت روحها ، وهي في ثوبها النقى الجديد قد انتصرت على الشر وصمدت لوهج الألم وحريقه المستمل في أعماقها ، أهمس في خوف ، كلماتي تسقط فوق الأرض وترجف ، قطرات دماء تجرى من جرح ينزف ، وتشير الكف المبيضاء الخافقة كمروحة سوداء :

- أحسبك تقول كها قال الناس: الجورب حين يرقع خير منه حين يمزف! أما الوعى فلبس كذلك مما من وعى حق الا وهو ممزق ، بين الأضداد يعيش ويحترق ويومض كوميض البرق ، تلك حياة المطلق ، نهر صراع أبدى ، جدل الناريخ المنقل بالمأساة ، معركة الظلمة والنور . الموت مع الميلاد مدياة وموت ، فعل ورد فعل ، جذب ودفع ، تحليل وتأليف . ملاك وفلاحون ، مستعمرون ومستعمرون نواة موجبة وكهارب سالبة ، ركود « التي » ودفع « اليانج » تطور الروح التي تبعن الحياة في الطبيعة والانسان ، تلك هي التجربة الأولى ، نبعت من نهر الجدل الجارف الطبيعة والانسان ، تلك هي التجربة الأولى ، نبعت من نهر الجدل الجارف على ضفافه نبتت كل التصورات والمفاهيم ، اتسعت صدورها وامتدت غصدونها في الظاهريات والتاريخ والدولة والدين والغن ، . . .

# - في المنطق أيضا ٠٠ كم عذبني المنطق!

ــ ألم أقل في مقدمته : يمكن القول بأن مضمون الكتاب تصوير لله في جوهره الأبدى ، قبل خلق الطبيعة أو أي روح متناه ؟

\_ هذا هو ما قلت · فى البدء كان الرب المطلق المباشر ، ثم غضب على ذاته التى ضاعت فى الآخر ، فسحقت قوة السلب الرهيبة وجوده المباشر أو عدمه الخالص ، فعاد الى ذاته فى وحدة أرقى وأغنى \_ وحدة تتمزق فوحدة جديدة !

- الآن فهمت · البذرة تتبعها النبتة فالتمرة · الطفل برى، وسعيد ، والشاب يتابع خطواته ، وأخيرا يأتى الشيخ على عكاز يتأوه · طاحونة عندا العالم لا تتوقف أو تنكص ، والحطوات ثلاث لا تختل ولا تنقص ، أنصت يا ولدى لرنين الخطوة فوق السطح وفى عمق القاع ، غابات العالم ترقص أو تحتضر على الايقاع ، تضربه كف الجدل فينفذ في الاسماع · هذا يا ولدى عو سر العالم ، سر حياتك ، موتك ، كل الأوجاع !

يسكت صوت العرش و يدير صاحبه رأسه الضخم ويريحه على يده و ننوه العينان الزرقاوان في الفراغ ، القوة والجبروت تشمع عليه وريح اليأس البارد بعصف منه و تنفذ في ثقوب الجماجم فتئن وتشكو كأنين الناى ما تلفت حولى ترتعش الشجرة ، توشك أن تدنو منى ، ترتعش النار من المناعل وتتساقط ومضاتها كحبات الندى الملتهبة فوق الوجوه على الصنبن و منهم ، تتأمل عينى الصنبن و تقش القدر المسطور منهم الوجه وتجعيدات الجبهة وأخاديد الزمن وتقش القدر المسطور منهم ، المناور منهم ، المناور المسطور منهم ، المناور المسطور المناهد و المناهد المناهد المناهد المسطور المناهد و تعدل النام المناهد المسلود المناهد المسلود المناهد المناهد المسلود المناهد المناهد المسلود المناهد المسلود المناهد المسلود المناهد المناهد المسلود العرف المناهد ال

إندب حظى معها ، أســـترحمها أن تغفر عجزي وقصـــوري ــ أعرف وجه أرسطو . أفلاطون وهيراقليط وجه الكندى والفارابي والحلاج ، وتفاجئني عينا ديكارت الواسعتان السوداوان . والوجه الضاءر \_ رجه الفأر المذعور \_ تلمم فيه العبنان الزرقاوان . عينا كانط الطببتان التاقبتان ١٠ أذكر زينون وأسأله اين سلحفاتك والسهم ، أين أخيل ليشهد بعد زوال الحلم ، أن المجد خداع والشهرة وهم \_ هل يبقى غير الصمت الخالد يا أرباب الحكمة والفهم ؛ ها أنا أتأملكم ، أمثل بين يديكم مدحورا أبكم وأصم . هل أذنبتم أنتم أم أذنبت وضيعني الوهم ـ ولمن ندع الحكم ؟ ترتعش الشجرة ، توشك أن تمسيح رأسي بأناملها الخضراء \_ أتأملها ، تنحسر الخضرة . تتدلى منها الأغصان الصفراء ــ أبدأ في عد الأوراق فألمح وجها وضاء ، تتألق فيه الطيبة أنجذب اليه ، تنفرج الشفتان وينسكب الصوت شعاع ضياء : دع يا ولدى الأوراق ـ بعد قليل تنظر فيها وتقلبها بالكفين وبالأحداق ، كم أنىفقت عليك وأنت صغير عاق ، والآن تحركني نفس اللهفة والاشفاق ــ تمتد بداى اليها ، أدنو منها ، ينتفض بقفص الصدر ذبيح وجل خفاق \_ أهتف : أنن ؟ أية ريح طيبة جاءت بك ؟ من أرشدك لهذا القصر المهجور ! يسبكب الصوت بسمعى: من أرشدنى ؟ من يجعل طيف الأم يزور ، طفلا سُمَابِتَ منه الرأس وما زال يدور . في بحر الكون الواسع بشراع الحلم المكسور ، يتصارع مع موج البحر فيزيد ويغور ، ثم يثوب لحضن الشط الدافي، كالعصفور المقرور ٠ من أرشدني للقصر المهجور ؟ من يجعل طيف الأم يزورك كالمصباح المسحور ، يتبع خطوك في جوف المد المسحور ، جوف التنور . يرعى سهرك بين الكتب الموحشة كأفواه قبور ـ سر يا ولدى وأترك هذى الأوراق الآن ، يحزنني أن تغلبك الأحزان ، بعد قليل سأراك فسر بأمان ، وستأخذ زادك منى وهو كما عودت كثير ، نور من عيني ومن حبة قلبي نور

نواری الوجه کما تتواری الموجة به لست کتفی ید رعناه به التفت لأری رجلا یقف بجانبی به الی الوراه قلیلا به یجذبنی من ذراعی ویشید بعینیه ویدیه الی باب فی وسط القاعة فی الناحیة الیسری به لم یجذبنی الباب کما جذبتنی رائحة زخمة تعبق من دفء اللحم به لمحت علی ذراعه الأیسر دسینیة فضیة موشاة بالذهب والفضة والطیور وأوراق النبات بهبت منها الرائحة العطرة فأفاقت کل خلایای . انفتحت کالافواه الجائعة بلا استثذان به صحت بأعلی صوتی : ما أطیبك وما أذکاك ! کیف عرفت بأنی جانع ؟ وضع السبابة فوق الشفتین وقال : حذار ! صاحب هذا العرش وسدنته غرقی فی الأفکار به فاطرد هذا الخاطر کی لا تنزعج الروح وهیا اتبعنی للدار ، فالخطر قریب منك به صحت بغضب : ماذا تعنی ،

أى خطر أو أخطار ؟ جذب ذراعى ، همس بأذنى : انظر ! قلت : لاشى عنالك ، أنت تخرف ، عاد الى الهمس : هناك ! هناك ! أنظر عينيه الحارقتين كجمر النار ؟ يزحف نحوك أنت ـ حذار ! صحت به : من هذا ؟ لا لا شى ومشاعل ساكنة الضوء كأعماق جراح ـ ماذا تقصد ؟ ـ ألجمه الصمت أو الذعر · تراجع خطوتين للوراء ، بعد قليل رأيته يزحف نحوى فى بطء . تسبقه جمرتان محمرتان · أمسكت بسترة النادل السوداء ، لابد أننى أفسدت أناقته التي لا تناسب رهبة المكان • تشبثت بطرفها وصحت : عقرب ! عقرب يتقدم نحوى • وعلى يسلط عينيه ويشرع طرف السن المسموم • هيا نمضى ! فالروح المطلق لن ينقذك ولن ينقذني منه • لن يحميني من لدغته كل الحكماء •

قال النادل وهو يصحبنى الى الباب: لكنك ستعود اليه بعد تمام الدورة ستعود اليه مسألت: أعود اليه ؟ من أين ؟ أين أنا الآن ؟ قال في غموض: حتم أن تكتمل الدورة ما أو لم تسمع كلمات الجالس فوق العرش ؟ قلت وأنا أحث خطواتي وأتلفت مذعورا نحو العقرب الذي تسلل شبحه الأجرد بين الجماجم وغاب بينها: حقا هذا هو ما قال حنم أن تكتمل الدورة ما لكن بعد الشبع من المأدبة الكبرى مواشرت الى الحمامة أو اليمامة المحمرة التي يلمع عيلها الدهن ، ابتسم النادل في لطف ، لم يخرج من شفتيه حرف ٠٠

#### \*\*\*

#### ۲ ـ صبی فی یده نای :

وجات نفسى فى ردهة كبيرة غارقة فى ضوء النجف البللورى منل الردهات الناصعة فى فنادق المدن الكبرى ما على اليسار صندوق خشبى عالى، ومن وراء الزجاج يقف فى الاستقبال عاملات جميلات وموظفون فى حلل سوداء وينحنون ، لا أدرى ان كانوا يرحبون بى أم يرثون لى والبسمات أحاجى لن تفهم أبدا ، وذئاب الغابة فيما يروى تبتسم قليلا فلسحاياها وابتسام وابتسام للنادل وأسأل عن دورة المياه ويرد عو أيضا بالابتسام وأعتذر بابتسامة أكبر وأقول لنفسى لعن الله الرعب هذا من أثر العقرب ويأتى صوته و هل يمكن أن تنتظر قليلا من تتسم البسمة فى شفتيه عن المألوف وأما أنا فستجدنى عندما تحتاج اللستجدنى دون انتظار وأشم الرائحة بعمق والصبح بسمته ضحكة ويجرى كالطائر تترنح فوق يديه حمامة جوعى ويختفى عن عينى اختفاء السراب عن عين الظمآن و تخترق السكين مثانتى و فأزم شفتى ويشير

عامل مهذب بابتسامته أكثر من يده الى مكان الحمام • أهبط درجات ، أصعه درجات أخرى ، تخطف بصرى الجدران الناعمة بلون الفيروز ٠ تستقبلني حسناء بيضاء سمينة ٠ في خديها غمازة ٠ هي أيضا تبتسم وتضحك • تعطيني الفوطة والمنديل وتلمس يدها \_ خطأ \_ موضع عضو حساس ٠ ترمقني لحظات تزفر في وجهي عطر النار من الأنفاس ٠ أبتسم بدوري وأقول بحب: هذا من فضل العقرب! تضحك ، تخبطني أسفل ظهرى وتموء : ما خابت نظراتي أبدا ، والعقرب في داخله عقرب ! ألمس يدها البضة : معذرة يا حسناء ٠ أتمنى أن أشبعك وأروى ظمأك . لكن أخشى يفلت منى النادل ويطير حمامي الزاغل • قد أبقى في فندقكم أياما أخرى · فانتظرى يوم لقاء عاجل · تتأوه · · تنظر في مرآة : فندقنا ؟ يوم لقاء ؟ ليتك تعرف نفسك ، تعرف من نحن وماذا نقصــد • لكنك تجهل كل الأشياء ــ تجهل من أيامك أو أعمالك حتى الأسماء ـ قحة وغرور من شفتين وأسنان كالبللور ٠ أغلق خلفي الباب ٠ أفتحه بعد قليل ٠ ما زال الصوت يرن بأذنى والأصداء : ليتك تعرف نفسك ، تعرف من نحن ١٠٠ أين الحسناء ؟ حتى أنت تمصين دمائي ؟ أصعد الدرجات منتعشا، ما أجمل صنع الماء ! يلقاني رجل فخم ضخم كالكابوس · يغلق عينيه وسترته ويقول بادب جم: يا سيد ، أين بطاقتك الصفراء • أتحسس جيبي ، أعجب لعبوس الوجه ، أحاول أن أبتسم قليلا ، ألم عينا ترمقني ، عينا أخرى ، كل الأعين سوداء وكل الأوجه غبراء · أصرخ كالمجنون : ضاعت منى حافظة نقودي ، سرقت ، نشلتها الحسناء !

- \_ حسناء! أية حسناء؟
- أغرتني ، سخرت منى حين رفضت الاغراء ·
- اية حسناء ؟ نحن نراجع كل الاسماء · أين هويتك · · تكلم · · لم أتكلم · · رسُـقتنى الأعين كأفواه البنادق · التصقت بصدرى كذباب الموت الأسود · تحسست جيبى ثم هتفت :
- ۔۔ سرقت حافظة نقودی ۔ هی واحدة منکم · أنتم قطاع طریق · · · أنتم · · · · انتم · · · ·
- \_ من فضلك لا ضوضاء · فندقنا لا يدخله الا السادة والأمرا، \_ أين هويتك · ·
- تزدحم وجوه حولى ، ضاعت منها البسمات · يلتف رجال ونساء · يخترق الصف صبى فى يده ناى · ينفخ فيه فينبعث الصوت الساحر · أين رأيت الوجه الضامر ؟ يتقدم نحو الرجل الضخم ، يمد اليه الحافظة

وتعرف يده الأخرى فوق الناى ، أهتف : أرأيتم ؟ حافظة نقسودى ، خدها ، افتحسبا أنت بنفسك \_ يتناولها الرجل ، يتمتم معتذرا ، يخرج منها الأوراق ، أنظر في وجه العازف ، يطفو الجزع عليها والاشفاق ، يفتع الرجل البطاقة . ينظر فيها ثم يصيع : هل صدقتم ؟ تتزاحم حولي الأوجه . تمتد العين وتمتد الأنف . تهتف أصوات : أعجب موقف ، لا اسم ولا عنوان ، لا صورة ، لا توقيع ولا أختام ، أحتج وأبكى ، وأدف بقدمي الارض : عذا سخف سيخف ! انى ، يتدخل الصيبي الساحر . يسحب البطاقة بلطف : أنا أعرفه ، قد كلفني به ، ويميل الساحر . يسحب البطاقة بلطف : أنا أعرفه ، قد كلفني به ، ويميل على رأس الرجل ويهمس ، يتراجع للخلف وينصرف الناس ، يتقدم منى الرجل ويحنى قامته ويهتف : لم لم تذكر هذا من قبل ، هذا الفندق تحت الأمر : هاذا تطلب ، هاذا يرضيك ؟ تفضل ! .

يسحبنى الصبى من ذراعى بعد أن ينفخ فى الناى نغمة بارعة ويضع يده تحت أبطى ويقول: سامحهم ، من لا يعرف يجهل • أنا منذ الآن رفيقك ، ودليلك ، خادمك وأكثر • ويخلص ذراعه ويمد كفيه • ترتعش أصابعه على الناى • أسأله ماهذا اللحن ؟ يهتسم بهراءة ويقول: الصعود الى الهاوية !

نتجول من رواق الى رواق ، نصعه درجات ونهبط درجات ، نترك ردهة لامعة لندخل ردهة ناصعة ٠ الجدران يفيض منها الضوء كسطوح زجاج شفاف ، ووجوه الحدم تبتسم وتطرق الى الأرض كأنها تعتذر او تخفي سرا · ندلف الى قاعة كبيرة نذكرني رائحتها الحادة بعنابر المستشفيات : نظيفة ، بيضاء ، ناعمة الأسرة والجدران ، ولكنها مخدرة كجسد أبيض ممدود على مائدة الجراح • أنظر فارى سريرين في القاعة ، اسدلت بينهما ستارة سوداء \_ يعزف الصبى لحنا عابثا كصفير عصفور نزق ويشير الى السرير الأول ويقول: هذه أول سلمة ، أذهب الى هناك ١ انها تنتظرك ٠ أهبط بعدها سلمة أخرى وستجد الأخرى تنتظرك ، أسأله : من تعنى ؟ يرمقنى بطرف عينه : أنت الأدرى \_ راجع صفحات كتابك . يرن باذني صوت نبهتى فى قاعة العرش: قدم كشف حسابك! أطرق في صمت، أسأله : ماذا تفعل أنت ؟ يبتسم ويعبث بالناى : ما أفعله دوما ، أسمعك اللحر ؟ أكرر السؤال وأنا أضع ذراعي على كتفه : أي لحن ؟ يرفع حاجبه ويقول: كيف نسيت ؟ لحن سقوطك في الآبار! يشير الى فأتقدم . يرتفع العزف ورائى • يرتفع أمامى يشبه خطوة طفل عارى القدمين . يتحول أثناء النوم ويبحث عن أبويه ٠٠

ممددة على الفراش كحورية خرجت من الماء \_ الشعر الكستنائي منسدل حول رأسها بغير نظام · والوجه الناصع البياض ، المشوب ببقع

حمراء خفيفة ، يشبه وجه ملاك ، وجه صغير شاحب كالهلال النائم فوف السحاب . تشع منه براءة طفل عليل ، مسحوب الى أسفل شبه مثلت حاد ، تشعر من نظرتك الاولى اليه أنك مدعو لحماية يتيم ، والعينان ضيقتان . خاليتان من التعبير ، والجفنان بلا رموش ، تنظران فى بلاحة لا تعرف ان كانت مكرا أو سذاجة أو غباء ، توشك أن تهتف حين تنظر فى بحيرنهما الآسنة : هل خلق الله ملائكة عميان ؟ ما ضر لو اتسعت عاتان العينان ، لو ينعكس بمرآتهما ظل خيال أو وجدان ؟ لكنك تغفر وتسامح ، فالفم هفتوح ذابل ، والفجر يطل من الأسنان فيغسل كل سيؤال ،

ممددة على السرير اللامع ، تجرى يدها الباردة على أزرار الفستان • لاحظت تبلدها وبرود أناملها وشحوب الكف • قلت لنفسك ان اليد والعين مرايا النفس • والنفس المتبلدة تناسبها عين باردة أو كف متجمدة الحس ( كل الأرواح تنال الأجسام التي تستحقها ، درس من علم الفراسة ) • لكنك كفنت الخاطر في أكفان النسيان • فاليتم الآسر فجر فيك ينابيع حنان •

- ـ أنت ؟ قالتها وأشاحت بوجهها الذابل المستطيل •
- ـ اتذكرين ؟ وقفت بعيدا أنظر في استحياء ، نفس الخجل ونفس الطيبة والتسليم ·
  - \_ أنا الآن أم أولاد ٠٠ لم جئت ؟
- بعثتك من صومعة الزاهد والمنحوس بعثت كما يأتى الطيف أو الكابوس ، جئت كما قلت بوجه السكير وقلب الصوفى الشاعر ، ويقول العابر في عرض الشارع ضعة وخنوع ، يذهب في بيت الصمت فيهتف من هب ودب : « فصام » ، يكتب عن قدر العالم والانسان فيسرع أرباب الحكمة : مجنون خائب ، يبنى سجنا هو فيه سجين والسجان يحنو كالأم فلا يقبل منه حنان ، ذلك أليق بالزهاد أو الكهان ، لا تك قديسا وسط كلاب وذئاب ، من لا يأكل يؤكل ، والسمك الصالح تبلعه الحتان ؟
  - \_ أف ! عدت لنفس الموال ، أ أنت كتاب مفتوح ؟
- عفوا ٠٠ كم حدثتك عن كتبى ، عن أحلام الغد \_ كم قلت وكررت عليك : هى عندى لقمة عيش أو صنعة ، وهى كذلك متعة ، أما الحب ٠٠
- ــ الحب ؟ شبت فى الجســ البارد شعلة نار · عض الشفتين سعار ، هب الاعصار على النهدين وثار ، أصاب العينين دوار ·

- \_ أجل ١٠ الحب ٠
- \_ لم تعرفه أبدا ٠٠ تذكرين يوم سألتك عنه ؟
- \_ أذكر ١٠ ذنبي أنى أكتم سرى ١٠ أسرف في الكتمان ١٠ كان. الشفق الشاحب يكسو الأشجار ١ أدركت أنك أسدلت على المأساة ستارا بعد ستار ١٠
- مد حدقت بوجهك ، بالشعر الأبيض في الرأس · أطرقت وخاطبت النفس · أنا بنت اليوم وأنت الذاهل وابن الأمس · يطفر من عينيك الحزن ويكسم وجهك لون الياس · أى دواء يشفى داء الميت في الرمس ؟
- \_ قلت الحق · لكنك ما قلت الصدق · أحببت سواى وما كذب على القلب · حدق في عينيك فشاهد غبرى يسخر من بلواى · مرت تلك الأيام تداعى برج الأحلام · ·
  - \_ حقا أحببت سواك .
    - \_ ولماذا مثلت الدور ؟
  - کان عنیدا مغرورا ۰ فأخذت بناری منه ۰
  - \_ أغرقتك بحنان الأب ، فلماذا أنكرت الحب ؟
- ـ حقـا كنت كأب ٠٠ هل تذكر ما أفضيت اليك ، عنـد لقائي الأول بك ٠
  - أذكر · أذكر · لا أنسى لكن أغفر ·
- ــ كنت كأب وبهذا حدثنى القلب لكنى أفتقد بجانبك الحب أفتقد شباب القلب حزنك قد سد على الدرب •
- حزنی ، ما أنا حجر أو صغر ، حزنی قدر العمر ، وهو المیران المر ، فی بلدی یولد كل الأطفال شیوخا ، یقتل حتی الزهر ، حزنی ؟ من مسئول عنه ؟ وطنی ، أرضی ، بذرة أبوی وأجدادی ، أم هذا العصر ؟ سأم الأیام المرة والشرطی الحارس ولی الأمر ؟ الشاعر یا ( ، ، ، ، ، ) یحمل میزان العالم بین یدیه ، أن ثقلت كفته بالأحزان فما ذنب الشعر ؟ أسرع وأطمئنك فلست بشاعر ، لكنی أحیا الشعر ، أتحسس جرح العالم وأفتش عن وجه الفجر ، وأعود كأنی الحصاد العائد بحصاد مر ، ولهذا أصمت كالقبر ، أكتم سرى ، يوم أموت سيدفن معی السر .

أذكر يوم ذهبنا للبستان ، نأكل ونثرثر ، نستعرض أشكال الحيوان · كنت سعيدا كالطفل الأرعن • كالفنان • مشينا على المشي ، تفرح عيني بالخضرة وتمرح في عرس الورد وأفراح الطير · أكلمك عن أمنا الأرض ، عن ثوب الطبيعة الحي ، عن الأبدى الفعال الذي ينسيج النول الأزلى ، نحن أيضًا طبيعة ، نولد ونأكل ونتناسل ونشيخ ونموت كما تموت .الأفراد ، لكن يبدو أن الفرد يموت ليحيا النوع · ماذا يمنعنا أن نصبح طبيعة خالصة ؟ هل فكرت في هذه المسألة ؟ انه العقل ، الفكر · نحن حيوانات . ولكنا حيوانات بائسة مفكرة · نصفنا طين ونصفنا سماء ، نصنع أنفسنا بارادتنا ، بارادتنا نبني التاريخ ، كل الموجودات بلا تاريخ، الا الانسان ١ لا يذكر أحد أن النملة والقرد أو الخنزير يسجل تاريخ النملة والقرد أو الخنزير · نعبر بالعقل حدود الكون ، نحاول أن ننفذ خلف السطح ونكشف لب الأشياء ٠ بل نقفز خلف مجرتنا ، نكتشف عوالم أخرى ٧ لا تنس اللغة كذلك ٠ عند الحيوانات اشارات وعلامات ٠ . والبعض تطور باشاراته ، لكن الرمز الحافل بالمعنى لم يعرفه ســوى الانسان • واللغة أيضًا • لكن لماذا لا تتكلمين ؟ هل أكلم نفسي • أمد يدى لأمسك يدك . يرقص في قلبي حلم العمر ورحلة درب مجهول . تسحبين يدك ، هل خطر ببالك معنى أن تنزع كف من كف ؟ أكتم ، · أعتذر ، وأغفر ، وأبرر · وأنبهك الألوان الورد وأشكال الشجر وصور العرس الرباني ـ أتكون الجنة أجمل من هذا ؟ لم لا ندخلها ، نسبح في النهر ونغرق فيه القلب؟ يمكننا أن نفعل هذا ٠ أقسم لك ٠ فالخلد قريب منا ، والأبدية تدعونا بلسان جميع الأشياء : ذوقوا طعم الجنة قبل الموت ! كذب القائل أن العالم حلم زائل ، أو أن الدنيا جسر عبور • خالدة كل الأشياء تشم خلودا ٠ حتى النبتة في الحقل ، حتى الشوكة في · الصحراء ، حتى النظرة في العين · لكنا ضيعنا الدهشة · وغرقنا في العادات الهشة ، تجرفنا فوق بحار العالم كالقشة \_ وتقاتلنا وتخاصمنا وخلقنا في الأرض جحيما \_ أتكون جهنم أسوأ من هذا العالم ؟ أتكلم وأثر ثر وجبال الصمت عليك ترين · ماذا في صدرك تخفين ؟ ندخل مطمم الجزيرة • نأكل ونتطلع للبط الوديم ، أعود أحدثك عن سلام الروح ، ترمقنا الأعين وتباركنا عين عجوز طيب ، جرب ما جربه حتى تعب القلب ٠ ويشير الينا طفل يتأملنا عن بعد • هل يرقب منذ اللحظة سر تفتح قلب الورد ؟ تسألينني هل أنت متصوف ؟ اضعك واقول : لم أبلغ هـذا الشرف العالى بعد ، تنقصني الخبرة والفن .

ـ لكن لا ينقصك الحزن ؟

ــ وجد الصوفية جهد ، رؤيا يكسبها الله لقلب العبد ، فتطيب

النفس وتسكر من خمر الوعد ، ويفيض عليها النور وتترك سبجن الجسد الصلد \_ هذا شيء لم أعرفه بعد ،

- \_ ماذا يمنع من بذل الجهد ؟
  - \_ يمنعنى حبى لك ٠٠

أضحك وأحاول أن ألمس يدك وخدديك فتبتعدين ، وتعدودين الى الصمت · أشعر لحظنها أن كيانك يتلفت ناحية أخرى ·

\_ تسألن لجرد السؤال: ومن هو المتصوف؟

أربت ظهرك بيدى وأهتف: أنسيت دروس الأمس ؟ وتجيبين بسخط: هل أذكر شيئا دخل الأذن وما دخل القلب ولا الرأس ؟

معك الحق · من علمك الفلسفة بعيد عنها بعد الأرض عن الشمس · لن يدخل من باب الحكمة من لا يحمل معه الدهشة والشوق ·

تغرقين في سكوتك من جديد · أتذكر أنني لم أجب على سؤالك · أغالط احساسي · أضحك وأقول : المتصوف من لا يملك شيئا أو بالأحرى من لا يملكه شيء · تهللين كطفل نزق مكار · وتصيحين بمل الصوت : هذا أنت ! يغرقني الصمت ، يدثر رأسي ليل الحزن · ما أغرب هذا ؟ هل يمكن أن ينسدل الليل نهارا في عز الشمس ؟ أدرك أنك أبعد مما فكرت · يقطع صمتى رجل عال كالنخلة · فوق الرأس عمامة كبيرة · معلوما ريشة طاووس أو ديك · أضحك في نفسي : ديك الجن ؟ ما أغرب حال العشاق · يكتب بالابر على الآفاق · أرد عليه سلامه ، يجلس دون استئذان ·

- \_ عل أنت هندى ؟
- أكل عيش يا بيه ٠
- \_ أنا لست بيه من فضلك ٠ أنا مثلك آكل عيش ٠
- ـ تحت الأمر · أكشف طالعك وطالع هذا القمر ··
  - ـ اسأل: كم من فضلك ؟
  - ـ العين بصيرة ، واليد قصيرة ، ما تدفعه يا بيه .
- \_ أصبح بغضب: قلت لك لست بيه ولا باشا · أنا مثلك انسان و فقير مثلك \_ والشرط على رأيك نور ·
  - نور والله ونور •

ويمد يديه فيأخذ كفك · يبتسم ويشرق وجهه · ينظر نحوى ، يصطنع الخبث · يهتف باستغراب مغشوش :

ــ بنتان وولد · أيام هناء والاسم سيبدأ بالهاء · أموال ، سفريات، أعمال تسند لك · فحياتك عمل لا يهدأ · والغد طالعه سعد ·

تطرق رأسى تبتل العين ، يبتسم الشك على شفتى : والغد رائم ، أبحث عن عينيك الخاويتين لأقرأ وجه الأمل الضائم ، يمضى الرجل يقول ، أسمع عجلات قطار ، صوت شهيق وزفير يمتد ، يطول ، أنظر في عينيك وفي عينيك ذبول ، غيم وسحاب وأفول ، ينصرف الرجل ونمضى بعد قليل ، وأحاول أن ألمس يدك فتفلت منى كالعصفور ، قطع الشك يقين ، أتساءل : أنا سجان أم مسجون ؟ وأحاول أن أضحك ، أسكب شلال الكلمات ، نعبر بالحيوانات ، أضحك وأشير لقرد : لست أسكب شلال الكلمات ، نعبر بالحيوانات ، أضحك وأشير لقرد : لست على خدك وجبينك ويديك ، أتكلم عن نظرية داروين ، هذا القرد الأعلى هأ ترين ؟ انظرى لوجهه وعينيه وتشريح جسده ، هو أيضا يلعب ويضحك ويبدو أحيانا بذكاء الطفل ، انظرى اليه والى ، ثم انظرى في مرآتك ، ويبدو أحيانا بذكاء الطفل ، انظرى اليه والى ، ثم انظرى في مرآتك ، الغرق بسيط ، بضع ملايين سنين ، والمخ صغير الحجم ، لكن من يدرى ؟ الغرق بسيط ، بضع ملايين سنين ، والمخ صغير الحجم ، لكن من يدرى ؟ قد يرقى هذا القرد ويصبح انسانا أعلى ، أسمعت عن الانسان الأعلى ؟

ـ نصل الى محطة السيارات · جسدك بجوارى ، ويدى يمكن ان تصل يديك · لكن البحور تفصلنى عنك · أتأمل وجهك ، خدك ، عينيك · ما يتمنى الانسان محال · والقبلة حلم أو قمة جبل عال · يأتى الرقم المطلوب · نتفق على وعد لقاء ·

يوم وقفت لأنتظرك فى « التحرير » ، يمضى الناس حوالى وتفحص وجهى عين غنى وفقير ، وتمر اللحظات مرور الخيل فتصهل وتثور ، لم خنت الوعد وكذبت ؟ الحب غريب فى بلد يخنقه حراس الموت ، سقطت كل الأقنعة ولم يبق سوى الصمت ـ الباقى صمت ـ الباقى صمت .

ـ الباقى صمت ـ هذا أصدق ما قلت ٠

\_ يفاجانى الصوت · حلوا رقيقا كالحلم · أهتف كلقيط وجد أباه : هذا أنت ؟

يبتسم الصبى ويرفع نايه السحرى الى فمه · ينفخ صفارة عصفور عاشق · وجد العش الدافى والماه الرائق · تلمع أزراد السترة كالذهب النادر · يبتسم الوجه الفتان الضامر · ويشير بيده ، في كل بنان ناى سساحر:

ـ هل تدری من تنتظر هناك ؟

\_ من ؟

\_ انظر خلفك من غير غضب ا

### ٣ - الطرق على باب جهنم:

يا لك حقا من ساحر ، تسحر تذكاراتى كالبوذى الناسك يسحر حياته ، ألمح شبحا يتقدم نحونا ، قصيرة ، رقيقة الوجه ، على عينيها نظارة سميكة ، تسبقها ابتسامة تبرز أسنان الفك الأعلى الناتئة الى الأمام ، جسمها الضئيل كجسم صبى لم ينم ، لا يتميز فيه صدر ولا خصر ولا ردف والقدمان قصيرتان ، أقصر مما يسمح به جسم قصير ، في قدميها جورب أبيض كجورب التلامية ، ويداها الدقيقتان المتدليتان من ذراعين نحيلتين كأيدى عرائس الأطفال ، لا تتحركان الا عندما يصدر لهما الأمر من الدماغ الدماغ الضخم الذي يكسوه شعر أشقر قصير هو كل شيء في هذا الشبح الأشقر ، فيمن تراه مقبلا تحس أنه السيد الوحيد ، الفارس الذي يركب مهرا ضئيلا لم يجد سواه ، يأمر السيد بحكمه في كل شيء ، ما من الأسقر الله بحد سواه ، يأمر السيد بحكمه في كل شيء ، ما من بحساب ، سأل بكل الأعضاء ، تسلل لخلايا الدم أحال الجسم المحسوس بحساب ، سأل بكل الأعضاء ، تسلل لخلايا الدم أحال الجسم المحسوس الله فكر ، والطهر يشم عليها ، منها ، حول الوجه ، كالهالة حول وجوه الشهداء أو القديسين ، والطيبة تتجسد فيها ، وحنان الأم ، لكن هل سمو الطين العاجز لمقام القديسين ؟

أهمس للصبى الساحر: المومياء • أنظر وراك في غضب!

ـ يزيح الناى عن فمه • يتشببت بذراعى كى يخفى دمعة • يفتح فمه فيغلبه الدمع ؛ يوشك أن يهتف : ما أباس حظ القديسين ، أنتم يا أبناء الفانين ! تربت كفى خده • أطبع فوق الجبهة قبلة • أهمس : هى أمى الصغرى • يستنكر هذا بتعجب ، كامير هبط من الكوكب :

- \_ عجبا ! مل لك أمان ؟
- ـ كم ترعاني وتعوضني عن فقد الأم ٠

يتوارى الصبى وهو يصفر لحنا لا أعرف معناه • هل يمكن أن يعزف لحن الفرح المحزن أو لحن الحزن المفرح ؟

تتقدم يدها خطوتها المسرعة وتطفر كالمصفور · تنطق اسمى محذوفا منه حرف العين ·

ـ لم تكن تنتظرنى • اعترف ا

\_ أعتذر ، أتمتم لا أدرى كيف أجيب · لو قلت الصدق أجبت بأني لا أنتظرك · وأنا لا أكذب ·

ـ تميل على بعطف لم أعهده ولا أستحقه · تطبع قبلة على خدى : تعلم أنى معك وان غبت · أبدا لا أنساك ·

أضعك وأقول: طبعا · أنت الأم الصغرى ·

فتجلجل ضحكتها الصافية كما لو كانت تنشيج باكية ، لكنى لم أحبل بك • هذا شيء كنت سأندم طول العمر عليه !

أطرق ، أغمض عينى : ذنب لا حيلة لى فيه · لكن ما العمل الآن ؟ تمد ذراعيها وتكاد تحضننى · أتحفظ كالعادة ، يغمرنى احساس الذنب مع العرفان · تهتف وهى تشد ذراعى : يسأل مثلك من لا عمل لديه · نعمل ما كنا نعمل · حتى تترك حزنك هل يتركك ، أليس هناك دواء ؟

#### أسأل نفس سؤالك : لكن ماذا نفعل ؟!

ـ ندهب للغابة • للجبل الأخضر • للزحلقة على الثلج الأبيض • نجلس فى الكوخ قليلا نحسو القهوة والشاى • تغسل ثوب همومك بالأمطار • تفتح للنور ذراعيك وصدرك على اله النور يضمد جرحك • تقرأ فاوست ، أو تسمعنى شعرك أو قصصك • لن أفهم شيئا ، لكنى أتذوق لغتك • تعطينى درسا فيها ؟

فى ليلة سفرى جاءت تزورنى و يدها كالعادة محملة بالهدايا و شئ ضخم ، بل أشياء ، ملفوفة بالورق الملون البهيج والشريط الذهبى و ما أبدع ما تختار و حتى أهى لا تصنع هذا : مختارات من شاعرها الأكبر وموسيقى للمتمرد الأصم الذى تعلم ضعفى نحوه \_ أغانى الحب الفرنسية التى تؤكد رومانسية لا شفاء منها و مجموعات الحكمة الشرقية والصينية : من طائفة الزن وتشوانج تسبو و شطائر محشوة بالجبن الذى أحبه و وفطائر تفاح تعرف حبى له و ربطة عنق وقميص ، أزرار للأكمام ، دهان للحذاء المهمل ، صور محفورة على الخسب للمدن التى زرناها معا والمدينة التى عشنا فيها : للسوق وبوابة مارتن ، للنافورة فى الميدان ، للجامعة وتمثالي هوميروس وأرسطو فوق السلم ، للكاتدرائية والبرج العالى والديك الدهبى عليه و و

- \_ کل ما يبتدي، ينتهي ٠
- ـ انشـغل بحزم الحقائب وترتيب الكتب · الحجرة مهملة على غير

العادة · كم رتبتها بنفسها ونظفت الدولاب والمرآة ووضعت الفوطة في مكانها ·

- ــ لكن لكل نهاية بداية جديدة ٠
- ـ تغضب وتشبيح بيدها : بالله سألتك لا تتفلسف •
- \_ أصحح خطئى \_ : ولكنى لا اتفلسف · على الأقل الآن · أرجو أن نتلاقى ·
- ـ تضع يدها على خدها · تتفحص عيناها عينى · هل يصدق مرة ؟ أؤكد أملى في المستقبل : ستزورينني حتما ·
- ـ يتهلل وجهها وجبينها الذي بدأت تغزوه التجاعيد : حقا ا وأرى الأهرام وأبا الهول ؟ ٠

أغتصب الضحكة: وأبا الهول الحي!

- ـ تعيد يدها الى خدها ٠ أتحاشى نظرة عينيها ٠
  - ـ ليتك تعرف معنى ما قلته ٠

تسكت · تنفرج سُفتاها ثم تنغلقان · اقرأ اليأس على وجهها · أحاول أن أفلت من الدائرة · أقدم لها صندوق السجائر فترفض · وصندوق الحلوى فترده شاكرة · ترى ارتباكى فتنهض وتقلب الكتب · تخرج يدها الصغيرة كتابا صغيرا تبحث في صفحاته ثم تقرأ :

(ساكن لا عمق له ، واحد لا يتغير ، نافذ في كل شي ، وهو لا يتعب أبدا ، ربما يوصف « أم الكون » أو جدر الوجود • بيد أني صرت لا أعرف اسمه • خفي ، لكن في كل مكان ، فعال ، لكن لا يعمل شيئا • طيب القلب أنا مع كل طيب ، وأنا أيضا مع الأشرار طيب • موجود ، لكن لا يعرف في أي مكان ، يفعل ، لكن لا يعلن عن فعله ، ينتصر ولكن لا يحتفل بنصره • ، لين ،لكنه قوى ، ووديع ومسالم • هو كالماء بسيط ونقى بنصره • ، لين ،لكنه قوى ، ووديع ومسالم • هو كالماء بسيط ونقى وديس من غير قداسة ، وقوى من غير سلاح ، يملك لكن لا يتملك ، يتمنى ألا يتمنى - ليتني أعرف اسمه ) •

طوت الكتاب ووضعته على حجرها · راحت تتفرس في وجهى · قلت : انه ، الطاو ، ·

قائت ضاحكة : ما أغباك ! بل هو أنت !

حاولت أن أعتدر: شرف لا أصل اليه · أتمنى لو أعرف نفسى · قالت مؤكدة: حقا · ليتك تعرف نفسك · · ·

تشاغلت مرة أخرى بترتيب أشيائى وكتبى واسطواناتى ـ رحت أردد كلاما لا معنى له وأتمتم بأغنية لا داع لها : هل تسنى لأحد أن يعرف نفسه ؟ حتى سقراط يشككنا فى هذا ـ ما أكثر هداياك ـ اننى لا أجد لها مكانا ـ لو لم تهدنى هذه الكتب والاسطوانات و ٠٠٠ و ٠٠٠ و ٠٠٠ لما وجدت مشكلة فى حزم الحقائب ٠ كانت تكفينى حقيبة واحدة ٠ أثر ثر وأحاول أن أضحك وأتغابى وأتخبط كطاحونة ٠ كنت قد سرقت نظرة الى عينيها ٠ غارقة فى الدموع ٠ أرجع للثرثرة التى تبحث كل لحظة عن وقود جديد ٠ لكنى أتبين عجزى ٠ أكتشف براعتى المفضوحة فى الهروب منه ٠ جديد ٠ لكنى أتبين عجزى ٠ أكتشف براعتى المفضوحة فى الهروب منه ٠ المحها تجفف عينيها وتنهض على قدميها وتقول بعدم اكتراث أحمى من السكين : يا ٠٠ يا ٢٠٠ هل نتمشى قليلا ؟

## أجيب كمن خرج من ورطة : نعم • في الحال •

نغادر الحجرة الى فناء البيت \_ تتوقف عيناى على كل شيء : المدخل الداكن النظيف ، الدرجات اللامعة باستمرار ، صندوق البريد الذي جرب لهفة الانتظار لخطاب لا يأتي أبدا أنظر في الفناء الصغير ، شبجرة لا أعرف فصيلتها تظلل مرتفعين صغيرين عليها نقش أسود جميل الكتابة المطرزة على نسيج ، تحته يرقد « تاسو » كلب العجوز التي أسكن عندها · لم سمته بأسم الشاعر الايطالي البائس ؟ أنظر لواجهة البيت ، نعبر المشي الظليل الى باب السور المنخفض الذي يؤدي للشارع • أتوقف أمام نافذة حجرتي • هل يمكن أن أرجع مرة أخرى ؟ الأيام التي عشتها والليالي التي سهرتها والكلمات والضحكات والأحلام والهموم ولحظات اللقاء المختلسة واللذات البائسة والقراءات والأفكار ٠٠ لماذا يموت شيء فينا كل لحظة ؟ لم يفتح الماضي فمه العجوز ويبتلع كل شيء ؟ كيف نوقف نهر الموت البطيء لحظة واحدة ؟ النهر يجرفنا ، قاربنا ينحرف معه ، والهاوية مستعدة على الدوام • كم مرة عبرت هذا الشارع الصغير كم مرة فوجئت بالقمر يطالعني خلف الأشجار والبيوت المنحدرة السقوف وأبراج الكنائس كأنه وجه طفل كبير يغرق في بحيرة ذهبية ؟ كم أيقظني من أحلامي وأنا متأبط حقيبة كتبي مهموم بالأفكار التي أصارعها وتصارعني ، ذاهل عن نفسي والأرض التي أسير عليها • كأن الطفل السماوي يتربص في كل مرة ، وعينه الواسعة الملتهبة ، تنسل الى قلبى فجأة لتسالني : من أنت ؟ \_ وكم هربت من السؤال ، كومت الكتب والأفكار على رأسي ، استندت لعكازة أمل واه ، خلقت المبررات والمبررات ٠٠ ا يقظنى صوتها : لحظات الوداع كالثمار الناضعة المتساقطة من الشجر ، من يدرى متى ترجع لهذه المدينة ، لهذا الشارع ، للقنوات الرقيقة الجارية عبى جانبه ، الشجار السيدر والزيزفون التى عبرت بها كثيرا . .

\_ عبرت بها وبكل شيء · أليس الانسان عابرا على الدوام ؟ وضعت يدها في يدى وقالت : هذا ما تقوله · ولكنى أشك فيه · سالت : كيف ؟ ألا ترين كل شيء يصبح ماضيا ؟

ضحكت وصنعت بيدها قوسا دار حول الأفق والبيوت والأشجار: المهم أن يحيى الانسان كل ما حوله ، عندئذ يحضر في كل خلاياه ويملكه للأبد ·

- \_ الأبد ؟ أليست كلمة طويلة جدا ؟!
- \_ رجعت لاكتئابك · لاأمل فيك · أنا مثلا · · ·
  - \_ أنت ؟ ماذا تقصدين ؟
  - ـ مل أصبح تاريخا عندك ؟
    - ـ تاریخ لا ینسی أبدا ٠٠
  - أبدا ؟ أرأيت ؟ كلام في كلام في كلام ٠
- ـ اننى أعنى ما أقوله ٧ لا يمكن أن أنسى وجودك بجانبى ، هداياك ، قراءاتى معك ، عذابك فى اصلاح كتاباتى ، رحلاتنا مع الأصدقاء فى الجبل والغابة . دعوات الشاى مع الأغراب فى حجرتك ، ألم أقل لك ؟
  - \_ ماذ**ا** ؟
  - ـ انك أمي الصغرى •

سكتت · قلبت طرفها في السماء المكفهرة بالسحب النقيلة · مدت يدها الى شعرها وشدته · تحسست صدرها الضيق ورقبتها النحيلة : ألا تكف عن كلماتك الغبية ؟

- ربت على ظهرها أحسست بعظامه الصلبة الناتئة •
- ـ معذرة ٠ كنت أعنى ما أقول ٠ لم يحبني أحد منلك ٠٠
- وتقولها الآن ، في ليلة سفرك ؟ يا صاحبي نحن ناتي دائماً مناخرين ، هل تذكر قائل هذا ؟

ولكننى أحببتك حقا \_ كنت الأم والأخت والمرضة والقديسة · قائت في سخرية أهون منها اليأس: قديسة ؟

قلت بحماس : هذا ما أومن به · لست من هذا العالم · أنعرفين ماذا يخطر لى كلما رأيتك ؟ ماذا أتمناه !

قائت : ماذا ؟

قلمت : أقبل طرف ردائك كالمؤمن يلثم طرف رداء ولى أو قديس ٠

صاحت فى غضب : قديس \_ قديسة \_ متى تفتع عينيك ؟ ليس بأوروبا قديسات \_ الا فى الصوامع أو الأديرة · العذرية التى تهتمون بها نلانست من الوجود · أنا أيضا لى أخطائى وخطاياى · ·

قلت في هدوء كانني أعتدر: لا أصدق · ولو رأيتك مع عشرين رجاد ·

ردت في تسامح : الحطأ بشرى · أليس كذلك ؛ كل هذا من فكر تكم عن المرأة \_ ألم تقل لى هذا من قبل ؟

معك الحق • فكرتنا الموروثة من روح البدو تحلم دائما بالمرأة •
 لا بانسانة واحدة محددة ، شخصية لا تتكرر في عمر البشرية •

ضحكت وقالت: ويستحسن أن ينقلها البدوى الملثم الراقة فينا ويضعها في الحريم ٠٠ خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها ١٠ لجمها أبيض كالعاج ١٠ أردافها ضخمة كالناقة ١٠ ضعيفة وشاحبة ومسنسلمة ١٠ وحين ينام معها يحقق نصره المفقود مع العدو ١٠ فالعدو يرقد أمامه في خضهو وذل ، مهزوما حتى كل خلية فيه ١٠٠ التفتت بحب استطلاع اولت أن تخفيه : ولهذا تركتها ؟

\_ تق*صد*ین ( · · · · · ) ؟

قالت بأسى : عندما عرفتك بها تمنيت أن تجد فيها ما تبحث عنه · الطويل ، عيناها الحضراوان ، حيويتها ونضارتها ويتمها أيضا ، ألم تكن مجنونا بها ؟

فلت وأنا أشيح بيدى : واهانتها لى ؟!

استنكرت : لا يمكن أن تفعل هذا ٠ ( ٠٠٠٠٠ ) طيبة وتحبك ٠٠

أردت أن أغلق بابا تأتى منه الريح: لا داعى · انتهى كل ني · · اندى بلدى · · · انتهى كل ني · · اند أمانت بلدى · ·

حاولت أن تعتدر عنها: ربما كانت فلتة لسان ١ لا يمكن أن تقصد هذا ١ أنت دائما حساس أكثر مما يجب ٢ تخلق أوهاما وتصدقها ١

أَسُرت بيدى الاسدل صمّاد الختام: لم تكن تكف عن الاتهام: أنتم ٠٠ أنتم ٠٠ أنتم ٠٠ أننم ٠٠ كأننا من طينة الأقزام وهي من طينة العمالقة ١ اني أشكو بلدى حقا ١ أحزن لتخلفه البشع ، أحاول أن أقرع أجراس الخطر ليصحو ، أجلده بسباط النقد ، لكني أعبده ، أدفع عنه الحقد ١٠٠٠ انها لم تحبني أبدا ٠٠٠

- \_ كنت أشعر أنها سعيدة بجوارك •
- ـ سعادة السيد الذي يسحب كلبا من نوع نادر ٠٠
- ۔ أف من لسانك القاسى ۔ أتظل مازوخيا للأبد ؟ طالما أكدت لى أنها تحبك ·
- ـ لنترك هذا · قلت لك « ايروس » يكرهنى · استخسر سهامه في · هل نجلس في مكان قريب ؟
  - ـ أتحب أن نتعشى ؟ مطعمك المفضل قريب ٠
    - ـ لا لا لقد تأخرنا لا نفس لي •

هتفت كأنها رأت معجزة: أتعرف الى أين ؟ الى حبيبتك القديمة · صحت ضاحكا: لا مخلص الا الموت! فلنذهب اليها · · ! · ·

## ٤ ـ عروس ماتت في حضن كتاب :

لم تكن أول مرة نزورها ١٠ انها ترقد هناك ، آمنة وادعة في سلام القبرة القديمة ١٠ أعرف الطريق اليها ١٠ أوشك أن أعرف عدد الخطوات الى قبرها ، على اليمين بعد البوابة العتيقة المجللة بالورود والتيجان ، في المشى الضيق المخضل بالعشب ، خامس شاهد على اليمين ٠ كم صحبوني اليها . كم حدثوني عنها ٠ أستاذ اللغات السامية الطيب ، ذى الحاجبين المرتفعين كمنقار النسر ، صاحبتي الأولى التي جرتني اليها وصممت أن تكون أول قبلة تسمح بها الى جوارها وبالقرب منها ، الدليل السياحي الذي أرسَدنا لآثار المدينة وانهال من فصه شلال الذكريات والمعلومات المونقة عنها ، وهي دائما هناك ، ممددة على القبر بردائها الشفاف الذي البسمة لآخر مرة ٠ وثنيات الرداء منسكبة في منحنيات رقيقة مع جسدها النحيل كجسم المنحيل كجسم ملاك ٠ ذراعاها متدليان على صدرها في استسلام القديسات ، وبداها تمسكان بكتاب مفتوح سألت عنه فقالوا هو الكتاب

المقدس · تشع من وجهها وعينيها الطيبتين الحالمتين هالة الورع والجمال والرضا ، كأنها « أوفيليا » الطافية على صفحة غدير صاف • يخيل للعين في كل لحظة أنها تخلص نفسها من الرخام الرمادي الداكن وتطير فوقه • كيف استطاع الفنان الذي نحت تمثالها أن يقهر الحجر ، أن يحوله الى نهر حزين شفاف • أن يثبت الحلم في طينته ويطلقها في نفس الوقت من قبضته ؟

كنت استعيد الذكريات ونحن في الطريق اليها • ظلت عيني ترصد كل ما تراه ، الشجرة التي رأيت السنجاب يتسلقها في خفة وجنون ويتلفت نحوى مذعورا ، البيت الملون الواجهة بالأخضر والأبيض الذي دخلته مرة بدعوة من فلكي ومنجم أراد أن أترجم له لوحة كبيرة بأبراج السعد التي تنتظر الملك السنوسي وينوى اهداءها اليه في عيد ميلاده ، مكتب الصحة الذي طعمتني فيه ممرضة حنون ضد شلل الأطفال • الطريق الضيق الصاعد نحو الغابة الذي سرت فيه لأول مرة مع زميلة ذاهلة العينين طيبة الوجه ظلت طول الوقت تبدى اعجابها بلوكريثيوس وطبيعة الأشياء •

يقطع ذكرياتى صوت ينبهنى الى بداية المقبرة : هاه ! هل امتلأت الكأس "

# قول ضاحكا وأنا أنفض رأسي : ودائما تفرغ!

تسبقنى للدخول وتقول وهى تضحك : غدا تمتلى بخمر جديدة ٠ من يدرى ماذا ينتظرك هناك ؟

نمشى على الدرب المؤدى الى الكنيسة الأثرية الصغيرة · تبين لى أسماء الأشجار التى نمر عليها كأنها زرعتها بنفسها · باقات الورد على القبور ندية لا تزال · تحس دهشتى وتقول : كان أمس هو الأحد ·

أسالها: هل هناك من لايزال يذكرهم ؟ ألهم أبناء هنا في المدينة ؟ تقول: انها مغلقة منذ ثمانين سنة ولكنها أصبحت متحف هذا هو طبع الناس هنا وشيء مهين ومزعج كما ترى ومعظم الأسر انقرضت بعضها ما يزال له أحفاد ولكن أهل المدينة يعتبرونهم كأهلهم ، يزورونهم كل أحد ويضعون هذه الزهور ٠٠٠

... والعشاق أيضا ٠٠

ضمحكت في خجل : ولا يطيب لهم العناق الا هنا · خصوصا قرب حبيبتك !

أضحك أنا أيضا: اذا تعالى نجرب حظنا!

نحن يا صاحبي أتينا متأخرين ٠ دائما متأخرين ٠

نزور الكنيسة التي زرتها أكثر من مرة ، نقف عند رسوم الحائط ونشرح ماسبق أن شرحته بالتفصيل ، تحيط عيناها بالنقوش وشموع المذبح والجدران النشعة بالرطوبة والسقف المزين بصور الملائكة والقديسين كأنها تعانق أشياء في مسكنها الحاص ، تتمتم شفتاها بالأدعية وتصنع علامة الصليب ونخرج ، نمضي الى العذراء صاحبة الكتاب ، تقف أمامها خاشعة كأنها نراها لأول مرة ، أتلمس معها الشاهد والنقش وأمر باصابعي على حنيات الرداء والوجه المستطيل الحزين والعينين المغمضتين في الحلم الطويل ، تتراجع للوراء وتجلس على مقعد نمسح التراب بمنديلها عنه ، تتأمل وجهي وأنا أتجه نحوها وأجلس بجانبها ، تعرف نمنديلها عنه ، تتأمل وجهي وأنا أتجه نحوها وأجلس بجانبها ، تعرف عن الحياة والموت والاستشهاد بالعبارات المحفوظة ، تتأمل النائمة قليلا عن الحياة والموت والاستشهاد بالعبارات المحفوظة ، تتأمل النائمة قليلا

اضحك واقول: هو الحل الوحيد!

تستطرد: لا تسخر ۱ انی جاده ۱

أهتف : والقرن الذي بيني وبينها ؟

- لا يهم ، مثلك لا تصلح له غيرها ، ألا تبحث دائما عن المحال ؟

- وأعيش فيه أيضا · ولكن ماذا يقول أهلها ؟

الطمئن ٠ كلهم ماتوا ٠ نعقد الزواج الآن ؟

\_ والشهود ؟ ملائكة وشهداء وقديسون ويسوع نفسه ؟!

- لا تكن سخيفا يكفيك شاهد واحد .

\_ تقصدين شاهدة ؟!

- نعم نعم · وسأتكفل بمصاريف العرس ·

- المهم أن ترضى الجميلة · ألا ترفضني هي أيضا ؟

- لا تهرب ، دائما تنهزم قبل بدایة المعركة ، سترضى حتما ،

ـ ثقتك في محلها ، ما دامت لا تسمع ولا تنطق ! هيا نسالها ٠

- لن نسألها · سنعقد فورا ·

أقف وأشدها من يدها · نلقى النظرات الأخيرة على العروس الصامتة · تتطفل يدى على وجهها الحالم الحزين وذقنها المدببة الحادة وكتابها

المفتوح على صدرها وقاعدة الشاهد الجرانيتي · تأتى وتمسك يدى · تمد احداها الى اليد التي تلمس الكتاب · تتمتم شفتاها وتخرج منها مقاطع لاتينية أحاول أن أتابع معناها · وتغمض عينيها وتستغرف في الصلاة · أتعجلها بعد أن لاحظت الشمس قد غربت منذ وقت طويل ·

- \_ أخشى أن يقفلوا البوابة!
- \_ في لبلة عرسك وتخاف ؟ يا للغباء الأزلى !

أضحك ويمنعها الخشوع من الضحك و بعد قليل تسير بجانبى صامتة و نخرج من البوابة ونسير في الطريق الى مسكنى والقدر هلال متعب نحيل يطلع على استحياء والسكون يغمر المدينة وأوراق الشحير الصفراء تخشخش تحت أقدامنا و نفترش الظلال الشاحبة وحدران البيوت وأعمدة المصابيح وقوائم الإعلانات وأفكر في بلدى في ددينة المضوضاء التي سأعيش فيها في القرية البائسة التي تنتظرني في الهاوية التي تفتح فمها وتهدد بابتلاعي في دوامة التخلف التي ستجرفني الهاوية الرمل الى هاوية الانقراض المحتوم وتغرق في الصمت فيم تفكر هي أيضا ؟ أسترجع الذكريات وتصادم وتغرق في الصمت فيم تفكر والأزمنة والأحداث والأشخاص وتتصادم كقطيع هارب أمام العاصفة وصل الى مدخل البيت الذي أسكنه وتقل وتمسك بيدى : تأخرت والمد أن أعود و

لا أدرى كيف أشكرك ، السكون يغطى كل ما حولنا ، عيون الصابيح تسدل علينا رموشها الفضية ، لا نأمة ولا حركة فى الشارع الهادى، ، أفاجأ بصدرها على صدرى ، تضم ذراعيها حولى وتشدنى الى وجهها ، فمها على فمى ، لأول مرة يتدفق الدف، وحرارة اللحم فى دمى ، نرتجف شفتاها المبللتان بالدموع ، يرتجف الصدر والظهر ، أتحصن فى قوقعتى الحجرية ،

# ــ آه يا ( ۰۰۰۰۰۰۰ ) لو تدری کم أحبك ۰۰۰

فى المدينة الكبيرة كنت أمر عليهن كل يوم · أخرج من معطة القطار الأرضى · · ( المترو ) وأطلق عليهن من برج عينى حمامات التعجب والرغبة والشهوة · كن يقفن دائما هناك ، يسندن ظهورهن الى بيت عادى لا يلفت النظر ، على الرصيف المواجه لبستان عادى أيضا ، فى الناحية الأخرى من الميدان مقهى صغير يجلس الناس على طواره فى الصيف . حسبتهن فى البداية لا عبات سيرك ، فسراويلهن قصيرة تكشف عن معظم الساق ، فى أقدامهن أحذية عالية الكعب ، على وجوههن أحدث ما استدع

صناع أقنعة الاغراء ، لكنى لم أكن أرى خيمة ولا أسمع طبلا ولا بوقا ، لا صيحة قرد ولا زئير أسد ولا صراخ سباع البحر ، وأعبر الميدان الى اليمين لأمشى على الطوار ( المؤدى الى مكتبة كنت أتزود منها بزاد العين والقلب . بالكتب الجديدة والوجه الحى الباسم أبدا فيها ) وكنت أخطف البصر اليهن لأسرع بالوقوع في شبكة خجلي وارتباكي ودقات صدرى المتلاحقة ، ذات دساء أمر بالميدان في طريقي الى مسكنى البعيد ، ويفاجئني الصرت الناعم كسطح الوردة والوجه الأبيض كوجه طفلة صبغوا شفتيها وخديها بالأحمر : ألا تحب أن نبقى معا بعض الوقت ؟ ( أتطلع في وجهها ، اتخيل وجهي يصفر ويعكس ألوان الطيف ) لندع أجسادنا تتحدث لبعضها ، هذه هي اللغة الوحيدة الصادقية ،

\_ نعم · ولكنى · والوقت متأخر ·

\_ يبدو أنك مثقف ، عيبكم أنكم تقرأون كثيرا · تعال لنقرأ أسرار ألجسم · أنا لا أحسن الكلام · أنت غريب فيما يظهر ·

\_ نعم \_ ٠٠ أخشى ٠٠

ـ الى متى تخشى ؟ شعرك أبيض · الحب دواء الخوف ـ هيا ـ بضع سلالـــم · ·

\_ لا تحمل هما · شرقى أنت ؟ لن نمكن طول الليل · لن نخطفك لدينا · الشرطة تحرسنا وتؤمننا ·

مشيت بجانبها صامتا • عند المدخل رمقتنى حبشية فارعة القامة منفوشة الشعر كالمروحة المجدولة من حبات سوداء ، ضحكت أخرى بيضاء سمينة ، فخذاها المتورمتان يثوران على السروال الضيق المخطط • تفتح لنا امرأة لطيفة الوجه مدورة العينين السوداوين ، قصيرة الشعر ، في أدب مسرف تدعونا للدخول • أنظر في الردهة اللامعة والأبواب المغلقة • وأتشمم روح السكون والترف والكتمان • أقف وأتردد \_ يارب الشهوة والحب ورب الملك ، لم توقعتى في هذا الشرك المهلك ؟! تمد الفتاة يدها فتمسك يدى • هيا! هل تستكثر لحظة حب ؟ تبتسم السيدة التي فتحت لنا الباب وتودعنا في صمت \_ أحس يدها الناعمة ، أخجل من نفسى • فتمسد الشجرة ، لم تبق سوى الأوراق الصفراء ، يا زهر ربيع العمر ألا يصدمك شتائى ؟ ندخل حجرة ساطعة الضوء ، جدرانها الحضراء تورق في النفس الراحة والأمن • الفراش مرتب ، والسرير عريض ، والى اليساد وولاب بمرآه • تسبقنى الى الفراش وتسحب على نفسها الغطاء \_ لحيرتى

وخوفي من النظر في المرآة لم ألحظ أنها كانت قد تعرت تماما · تخجل منى ؟ الحمام أمام الباب ، هيا فاتت خمس دقائق ، والباقى عشرون. ; أذهب للحمام وأخلع ملابسي ٠ هناك أيضا مرآة ٠ لو تكسر كل مرايا العالم! أرجي في « روب » فضفاض · أغلق خلفي الباب · منظرك بديم \_ أأثير الضحك الى هذا الحد ؟ معذرة \_ هـذا البطن ، آثار السن \_ بل أنت عجوز طفل \_ أول مرة ؟ أدخل تحت الغطاء ، أضع الرأس على الكف .. مالك ؟ تتفكر في مشكلة الكون ؟ .. أتأمل وجهك • أقرأ قصتك وطبعك ـ ليس لدينا وقت ٠ ليس لدينا وقت ١ ادفع مايرضيك، عندى وقت \_ فلنتكلم ٠٠ تغضب وتضرب الفراش ٠ عندى عمل آخر \_ أى زبون أنت ؟ انهض ، أخرج من محفظتي أوراقا أعطيها اياها \_ أهمس: فليعرف كل منا الآخر \_ لكن عندى موعد ٠ تنظر في ساعتها ٠ فاتت عشر دقائق • عندى موعد • أنسل الى جانبها ، أتحسس كفيها • وأميل على الصدر · أمسح خديها · تهتف : هيا · هيا \_ تتفتح كالوردة للشمس ـ أتملى في عينيها وأمد الشفتين ، تضحك ساخرة : يالك من رومانسي ٠ أعرف هذا النوع ٠ لكن ليس لدى الوقت \_ عندى موعد \_ تنظر في ساعتها ٠ أغبى أنت ؟! احترق الوعد \_ أتحسس يدها ، خديها، ألثم جبهتها والشعر \_ هيا هيا \_ لا أبدأ حتى تعطيني قبلة \_ تدير خدما ناحيتي \_ خذ! لا لا ، وأمد الفم ، يتأهب صدري للقاء الصدر ، ويداي لتطويق الجبهة والشعر ٠ تقترب الشفتان من الشفتين ـ تصرخ كالمجنونة: لا ١٠ لا ١٠ ما هذا ؟! هل أخطأت ؟ حتى لو تدفع لى مليون ٠ هل يصلح هذا من غير القبلة ؟ تتنمر تتفرسني عين التاجر يطرد شعاذا من بابه : القبلة لحبيبي وحده ٧ يأخذها مخلوق غيره ٠ حتى لو كنت أمير الهند وملك الصين ! ــ افترضي أني محبوبك ؟ يكفي ثرثرة · ضيعت الوقت · تنظر في ساعتها \_ تنفخ تتأفف تلوى شفتيها باشمئزاز ١٠ انطفأ الجمر، العطر تبخر ١٠ سكن القارب والمجداف انكسر على الصخر ١٠ معدرة ، لكنى لاأستغنى عن قبلة ، في بلدي ٠٠٠ في بلدك \_ قامت غاضبة ، بدأت تلبس سترتها والسروال • وأنا أرمقها بعيون الطفل المذنب ـ عد لبلادك ان شنئت \_ ألقت في وجهى الأوراق \_ هذا عمل لا عش للعشاق \_ أرجوك احتفظي ببدوئك ، وكذلك بالماركات ، يمكنني أن أعطيك سواها س تطوی ذراعیها علی صدرها · تطیل النظر الی سهذا کرم منك · لم تیق . سوی خمس دقائق سد ذنبك أنت سد أدخل فی سروالی وقمیصی · أعرف یاسیدة البیت طریقی · عندك موعد · تفضل أنت · ویارب السهم المناقذ والقوس ، هبنی أن أجد القبلة : كأسا تفرغ فی كأس ، عین تغرف فی عین ، قلب یدق فی قلب · نهر یجری مع نهر لیصبا فی البحر · ابن تاب عن الذنب وعاد الی الأب ، وشعاع بعد الفربة یرجع للشمس · ،

法米米

### ه \_ البحر البحر :

- \_ من ؟ أنت ؟
  - \_ أنسىت ؟
- \_ حسبتك خنت ٠٠ وظننت بأنك مثل الناس تخليت ٠٠
  - \_ أنا مسئول عنك ؟ تركتك للأحلام وللـ ٠٠٠٠
- \_ أسكت · أسمعنى عرفك فوق الناى · فلعل اللحن يريج البال · هذا أفضل · ليست كل الأشياء تباع وتشرى بالمال · أو ان شئت فلذ بالصمت ·
  - ــ معك الحق . لكن ليس لدينا وقت . . حتى للصمت . .
  - ــ وقت للغد والأمس ولا وقت لدينا لليوم ٠٠ هيا ٠ هيا ٠
    - \_ أمروني أن أصحبك ٠٠
    - م ولماذا الأمر ؟ تسعدني الصحبة · · ·
      - \_ هيا ٠٠ هيا ٠٠ أزف الوقت ٠٠
- \_ الوقت ١٠ الوقت ١٠ والأبدية ضيعناها خوف ضياع الوقت٠٠ والى أين ؟
  - ـ البحر! البحر! البحر!
- حتفت كما هتف جنود الاغريق القدماء · البحر ! البحر ! بعله الظمأ القاتل في الصحراء ، يتعرى الظامئ ويذوق الماء · ·
  - \_ ليس الأمر كما تتصور ٠ أخشى الندم عليك وخيبة أملك ٠٠
- \_ تخیب أملى \_ تخرجنى من هذا الكهف المظلم ، من ليـل أنخبط فبه الى ليل معتم ، وتقول بأنك ستخيب أملى ؟ هيا للبحر . •

يطرق رأسه ، يغمض عينيه ، يتدلى الناى على صدره ، كيتيم حاروا فى أمره ، نترك ممشى ، ندخل ردهة ، وتمر علينا الخدم ، الزوار ، العمال ، وكهان المطبغ لاتأبه ، أحس الجوع ،بدأت أحسائى تتأوه ، يأصاحب هذا الفندق ، أين النادل وحمايته الموعودة ؟ أيجرع الضيف للديكم ومآدبكم ممدودة ؟ تلفح وجهى الريح وملح البحر يرطب جلدى ، يعد قليل يبدو الشاطى تسطع حبات الزبد على البعد ، والموج الهادر يصخب فى أذنى ويحتد ، لاتبخل ياموج البحر ولاتنس الوعد ، أحرقنى يصخب فى أذنى ويحتد ، لاتبخل ياموج البحر ولاتنس الوعد ، أحرقنى أفظمة الكافر فى صحراء المجد ، فاغسل بالدمع الصافى من عينيك ذنوب ألأمس وهم الغد ، وأعد اللحد أو المهد ، تلمس قدمى رميل الشاطى ، ، أنظر فوقى : قدر هادى ، بدر كالزورق تلمع فيه لآلى ،

- \_ لم لاتتكلم ؟ نايك \_ لايترنم!
- ــ انى مرغم أمروا بالصمت وكتمان السر المبهم
  - ــ البحر أمامك والجنة بين يديك ماذا تكتم ؟
    - \_ أنظر حولك ٠٠ لن أتكلم ٠

أتلفت حولى • أنشق أنفاس البحر كسمكة يعيدها الصيادون للماء يعد أن جفت على اليابسة • ألى اليمين صخرة سوداء ، داكنة الحجر ناتئة الحتجاعيد • أمعن النظر فأرى نسرا يعلوها : كتلة عابسة لاتتميز عنها • يين الحين والحين يرف جناحيه ويهبطان • عيناه جمرتان ، أيسلطهما على ؟ للى اليسار ، بعيدا عنا بقليل ، أراها ترقد ساكنة ، آمنة في ضوء القصر • تحرك شدقيها وتمضغ بسلام • أشد رفيقي من كمه • أهمس لله : يقرة ؟ ماذا جاء بها ؟ لا عشب على الشط ولا مرعى • ماذا تجتر ؟ يغوق الصبى في صمته • تخرج الضحكة كالغصة : تجتر الذكرى !

- \_ هيا نتجه اليها · هذا ما قالوه · أعطوني أيضا مرآة ·
  - \_ مرآة ؟ لاتنس الباروكة أيضا
    - \_ لاتهزل ، لسنا في عرس ٠٠
      - \_ عل نحن بمأتم ؟

يعود لصمته ، يتقدم نحو البقرة بهدو ، مازالت تحرك فكيها وتجنر في سلام ، لايبدو عليها أنها تنتبه لوجودنا أو للبحر الممتد وراء طليوها ، لن يخطر ببالها أن ترفع رأسها لترى القمر الحالم فوقها ، غارقة في نفسها ، غائبة عن العالم كله ، عن الأرض التي ترقد عليها ، عن التواقفين أمامها ، ربما كانت غائبة حتى عن لذة العشب الذي تجتره ، في عينيها السوداوين الواسعتين بحيرة رضا واستسلام ، اهتف في غضب :

ـ هل جئنا البحر لنشهد بقرة! البحر يحب العرى ألا نتعرى ٢٠٠٠

ـ أسكت ٠ حذرتك ألا تهزل ٠ هاهم يأتون ٠٠٠

\_ لا أدرى أين أطلوا . كيف تلاقوا ، هل ينشق البحر أم الأرض. ويخرج منها المردة . عملاق أسود ، عملاقان ، ثلاثة ، خمسة \_ غربان سود في هيئة بشر ، يتقدمون نحونا ، كلما ظهرت ملامح وجوههم ذعر القلب كفار يرتجف أمام القط ، نسخ واحدة من صنم واحد : يتحرك في بطء ، شعر أسود ، جلد أسود ، سترة صدر سوداء وسروال أسود ، ربطة عنق سوداء ثبت فيها فص أسود ، في أيديهم شيء يبدو كحقائب سوداء ، يقتربون ، تسبقهم تكشيرة وجه قاس أسود ، أرتعد وأبحث فيهم عن أجنحة سوداء ، ذيول سود ، قرون أو منقار أسود \_ يتحرك جبل الليل الأسود ، يفتح فمه ، يخرج منه الرعد الأسود .

ـ المرآة ٠٠

ترتعش يد الصبى وهو يمدها اليهم بالمرآة ٠٠ مرآة صغيرة ، منقوشة الأطراف بزخارف خشبية عليها ورد وأوراق شجرة مذهبة ـ تنطلق الغضبة منهم كزئير الأسد الجائع ٠

ــأحمق ٠٠ وحرام فيك المأكل والمشرب ٠٠

یتآوه الصبی ویحنی رأسه: مولای · سادة قدری · أخطأت فماذا أفعل · ·

يتلفتون ليعضهم ويضحكون · رعد وصواعق ومنون : ماذا يفعل ؟· ماذا يفعل ؟

ويصرخون بفم واحدة :

ـ يا حشرة ١٠ اسحبه من أذنيه وقرب وجهه ، من وجه البقرة ١٠٠

يتقدم منى ، ينظر فى عينى ، ، لم يجبره شىء أن يسحبنى من أذنى ، ، فأنا أخطو نحو البقرة ، وأقرب منها عينى ووجهى ، يضم المرآة أمام البقرة ـ لا يطرف فى عينيها رمش ، تمضغ بسلام ،

ــ أنظر وجهك !

لا أتكلم · أردت أن أقول : الأمر مطاع يا سادة · أرتجف ولا أعرف ذنبى ·

ــ منذ سنين ولم تر وجهك · تنظر في المرآة وتحلق ذقنك وتسوى شعرك ، لكن لا تبصر وجهك · حان الوقت فهيا · · نبت قلبك ·

أغمض عينى وأفتحهما • الصبى بجانبى يسلط المرآة على وجه البقرة ثم يسلطها على وجه • أتطلع فيها • كيف أصدق ؟ هل هذا وجهى ؟ أتلفت نحو البقرة ـ نفس السحنة • نفس الجبهة والشفتين ، نفس العينين الصافيتين • أتحسس فكى • يتحرك • يمضغ يرتفع ويهبط ، تتأملنى عينا البقرة • أتأمل عينى في المرآة • نفس النظرة • نفس الحسرة ، نفس الحيرة في قاع بحيرة • أفيق على صوت الرعد : أعرفت الآن ؟

یشیرون للصبی فیمیل جانبا · یمدون الیه یدا واحدة فیستجیب بحرکة سریعة · یخرج من صدره سکینا لامعة · یحس وحشتی والکلمات التی لم أقلها : النای مع السکین ؛ یاخذونها منه ویختلس نظرة الی ویهمس : انی معك فلا تحزن · می للبقرة · ·

تميل أجسامهم الضخمة كجذوع الأشجار العتيقة وينحنون سدا واحدا أمام البقرة • بضربة واحدة تفتح البطن • عجبا لم لم تنزل قطرة دم • والبقرة تجتر وتحلم • وكأن السود صغار منها ترضع ، أو راعية تحلب لبن الضرع • يرفعون رؤوسهم وكأنهم رأس واحدة مخيفة تتفرس في • ماذا أبصر ؟ أوراق تخرج من بطن البقرة \_ أقلام أقلام أقلام • • كتب كتب لا يظهر فيها رسم غلاف أو عنوان • •

### \_ أرأىت ؟

ـ أنحنى وأفحص بعضها ١ انها كتبى ١ هى نفسها التى فرحت بها دات يوم ١ ألمح فيها أوجه ثوار ، زهاد ، حكماء ومجانين ، شاعرة تبكى ابنتها ، أبطال مآس مهزومين وشهداء مكسورين ١ والبقرة تجتر وتجتر من عينيها يسقط دمع مر ١ ينهضون على أقدامهم ١ يردون السكين للصبى ويزار صوت واحد :

# \_ بطن الشاعر أو بطن البقرة ؟

أرفع وجهى للقمر الساكن فى وهج بحيرة ـ أنظر للموج الهادر يبدأ ويعيد الكرة • تلمس كف كتفى بحنان • تسحبنى فى رفق • يبرز منديل أبيض • آخذه وأجفف دمعى • أسمع صوتا يأمر :

### \_ هيا للصخرة والنسر ٠٠

جرونى الى الصخرة · النسر هناك ، يشتعل الجمر بعينيه يرفرف بجناحيه · أتردد ، تدفعنى الأيدى · هيا · لا تتلكا · أنظر للعازف فوق الناى ، يشد القدمين حزينا مثلى ، أبدا لا يرفع عينا عن ظلى : انقذنى · انشد لحنك غنى ، كن فى المحنة عونى ـ يضحك العمالقة الخمسة ، ينشدون فى صوت واحد : لن ينقذك اليوم سواك · والمنقذ

عن ينقذ نفسه · أهتف : كيف وأنتم تجتمعون على ؟ كيف سأفلت من قبضتكم ؟ ويفنون غناء الجوقة : نحن نعرفك بنفسك · نحن نعرفك بنفسك !

نقترب من الصخرة ، يتهلل وجه النسر • تسرى الرعدة في أعضائي وأناديه : يا سيد هذا الصخر ، ان كنت ملاكا أو شيطانا خلص روحى من هذا القهر • يتبادلون النظرات ، يرفعون رؤوسهم للنسر ثم يحنونها خشوعا • يزداد خفق الجناحين وتوقد العينين • أوشك أن أهتف به : جوعان في مادبة النسر الجائم ، ظمآن يقيد بالحجر الظامى • • أين الخير وأين الشر ؟ ينادى أحدهم : الصبر ! الصبر ! وسيأتى دورك قبل الفجر •

فى لحظة يلتفون حولى يصرخ أحدهم فى الصبى فيفيق ويمد اليهم يده بالحبال وينهمكون فى ربط يدى وساقى على الصخرة وأنظر وجه القمر وأضرع للبحر و

ها أنا مربوط للصخرة · أنتظر عذابى من أيدى السحرة · أتوقع أن أجلد أو تبقر بطنى كالبقرة ـ الشر الكامن فى أعينهم يطلق شرره ، بعد قليل سيغادر وكره · ·

لكنهم لايتحركون ٠ جلسوا أمامي في صف واحد ، كأنهم يتفرجون على قرد مغلول · يتغامزون أحيانا ، يخرج أحدهم من جيبه جريدة مصورة ويتسلى بقراءتها ، يستغرق الثاني في تأمل القمر والبحر والشاطئ ، يخرج ورقة من جيبه يسندها على حقيبته كأنه يتأهب لكتابة قصيدة ، يدفن الثالث رأسه بين يديه ويستسلم للنوم وأسمم شخيره ، يتطلع الرابع الى ساعته وينظر للنسر ، أما الخامس فيراقبني ويرصه حركاتي وكأنه سيقدم تقريرا علميا عنى • بعد قليل ينهشنى النسر • أعرف ألا أهل ولا فائلة من الصبر ٠ أصرخ فيهم : سفاحون وجلادون ، أسنان جراد ملعون ، هل غفلت عنكم عين القانون ؟ أظننتم أن الأرض خراب والناس نيام لا يصحون ؟ من أين خرجتم ! من علمكم حمل السوط مع السكين ؟ مرغتم وطني في الطين ، يا أكلة لحم البشر النهمين ، صرتم أمراء وسلاطين. وبنيتم عرشًا فوق قبور المهزومين ، هل يلمع تاج الملك على جثث المقهورين؟ هل تدرون ؟ أم أنتم لا تدرون · أنكم الجلادون المجلودون · أن الواحد منكم سجان وسجين ، جزار مطعون من نفس السكين ؟ قارىء الجريدة تائه في صفحاتها • والمتململ لا يكف عن النظر لساعته • والنائم لايصحو بل يرتفع شخيره • أما الجالس فيلكز جاره ويقول بصوت عال : النغمة القديمة ، مسكين لا يعرف شيئا \_ يزداد يأسى فأعاود صراخى :

- أنا من جيل مهزوم · حاولنا نصلح وضع الكون المشئوم · خرج

العالم من محوره ، زاد الظلم على المظلوم · يا كم قلنا وكتبنا والجرح قديم ، حتى صرنا كالبوم · الحرية تذبع والعدل يتيم · · ·

ضحك كأنى القيت دعابة · آغرق في الضحك وقال : قلمنا وكتبنا ! جبل الأقوال وثرثرة الكاذب والدجال · أين الأفعال ؟ أين الأفعال ؟

ينتبه النائم · يلقى القسارى ويدته من يده ، ينظر بقلق الى ساعته ويعتدل · يشير المترقب للنسر فيتحفز ويرتفع جناحاه ويندفع كالسهم نحوى · فى لحظة يصسل الى هدفه · تؤلمنى الطعنة ، ينفتح المجرح · يرجع الى الصخرة ، يتحفز ، ويرفرف بجناحيه ، ينطلق الظل الأسود ، تزداد الطعنة ألما · يندفق دم · تسقط قطرات من منقاره ، تنفذ عيناه بلحمى كوميض البرق · أصرخ من ألمى :

- \_ النسر يفتت كبدى . ينيش لحمى ويمزق جلدى .
  - يردون بصوت واحد : ذنبك أنت .
  - لا المعجزة صنعت ولا الكون المقلوب عدلت .
    - \_ لكنك قد فكرت · والنار سرقت ·
- \_ والسارق أصبح مسروقا · والفكر تدلى مشنوقا · ما عدت جديرا باللعنة · ·
  - فلماذا تخنق مخنوقا ٠٠ ؟
  - \_ اسأل نفسك اسأل هذا النسر!

لم يحتج الى سوال و فسرعان ما انقض كالصاعقة الكاسرة على كبدى و لم أستطع أن أحسس الجرح ، اذ كانت يداى مربوطتين الى ظهرى و لكننى بصعوبة نظرت اليه و هالنى انه لم يعد يؤلمنى ، اذ بلغ الحد الذى يتخطى الايلام ويعسل الى الغيبوبة و أردت أن أفتح فهي وأصبح: أين رسول الآلهة من الأوليمب و أين عطارد أو « مركور » و لكنى يئست من العثور عايه و فربما كان الخوسة الموكلون بعقابي هم عطارد مركور وربما يكون هو نفسه قد نسى دوره واختفى أثره و وعم أتراجع أو أتنازل و جسدى عروه وفتحوا بطنى ولم يبق هناك سر وحتى حافظتي يمكنهم أن يفتحوها ولابد انهم سألوا مدير الفندق عنى والوسالوا العازف الصغير من يدرى ان كان مدير الفندق نفسه هو الذي أرسلهم الى و أخذت أنفاسي تتلاحق و غام الافق بعيني و غطتني سحب الغيبوبة و أفقت على عزف الناى وريش يتناثر في الجو و هل تذرو الربح جناح النسر و ونظرت اليه وريش يتناثر في الجو و هل تذرو الربح جناح النسر و ونظرت اليه واليش وبيني المجد والريش

يحلق في الجو ، ويسبح أجنحة ، تنبت فيه القدم ، الرأس ، المنقار ، العين · وينادي أحد الجلادين على : أنظر ما أخفيت ، العش امتلاً ففر الطير ·

لم أعرف ماذا يقصد • كان الريش لا يزال يتطاير ، وأنا أتابعه شغوفا به ، وأراه يتخلق أمامى طيورا مختلفة الأشكال والألوان • رفع جلاد آخر صوته وأخذ يقول : لأنك أخفيت النار ، كتمت السر ، لا استدفأت ولا أدفأت الغبر ، ولهذا ضاق القفص وفر الطير • •

أخدوا يرددون وراءه: فر الطير ٠٠ فر الطير ٠٠

عيناى مشغولتان بمتابعة الريش والطيور · والحياة التى تتخلق كالسحر تمنعنى أن أكترث بصياحهم · وهم كذلك لا يكتر ثون بى ويواصلون غناءهم الرتيب :

\_ كتبت وقلت ١ لكن لم تك أنت ١ لم تك أنت ٠

أغاظنى كلامهم فصحت بهم: لم أكتف بالقول · فعلت · ما كان بوسعى قدمت . ضحكوا واستمروا في الغناء: لكنك خلف قناع عشت ·

قلت وأنا أشبح بوجهى: يكفى أنى ما قصرت للم أقس على أحد وقسا الزمن على ١٠٠

ضحكوا وأخذوا يصفقون : وعلى نفسك أنت قسوت ٠٠ أنظر هذا الطير الغاضب يخرج من كبدك ، يخرج في صمت ٠ نحن فتحنا القفص فرفرف في الجو وراح يغنى عذب الصوت اما أنت فقد أهملت ، وترددت ٠

\_ یخرج من کبدی ؟

تؤلمنى رقبتى وأنا ألويها لأنظر فى كبدى • حقا كان الريش يخرج منها • ينتشر فى الفضاء كقطع متناثرة من قوس قرح • أسمعهم يضحكون ويقولون : تأمل هذا الطير • وانظر للوجه • وستنكره أو ستعرفه على الفور • تدوى الطيور حول رأسى • تتمهل قليلا أمامى لأتفحصها • أحقا أعرفها ؟ أنكر بعض الأوجه ، لا أذكرها ، أعرف بعض ملامحها : سلطان يعشق جاريته ، والجارية تحب العبد ، وهذا الطير : ايزيس الملكة تهوى الفلاح المنحوس ، وتعلمه ، تبعث فيه الروح كما فعلت أوزيريس • • ما هذا أيضا ؟ قارون تتبعه سبع طيور • يا للذاكرة المثقوبة كالغربال ! والحكماء أيضا ؟ قارون تتبعه سبع طيور • يا للذاكرة المثقوبة كالغربال ! والحكماء فى حق الشعب فان الشعب كذلك شارك فى جرمه ، وأب يحتضر ويلقى الأبناء عليه التهمة ، تنتظر الزوج وتغزل ثوبه ، حين يعود ويغرق فى الدم كفبه تصده ، تنكر وجه القاتل ، ترجع للمغزل تنسج ثوب الزوج الحق

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وتنتظره ، أطفال تبحث عن آباء ، آباء تبحث عن أبناء ، ووجوه أناس أعرفهم ، فلاحون وخدم وقضاة ، رسامون وشعراء ولصوص مهرة ، دجالون وجلادون ونهازو فرص فجرة ، أبطال أساطر ومساكين وثوار وضحايا النورة ٠٠٠ النع ٠ كانت الطيور تحلق في الجو وتقترب مني وتدوى في أذني ثم تبتعه وتختفي ٠ لم يمض وقت طويل حتى كانت كلها قد ذابت كقطم السحاب التي تسوقها الرياح أمامها وتحرقها أشعة الشمس فتشف قليلا قليلا حتى تتلاشى • صفت السماء وهدأ الدوى والطنين • وانكفأ النسر على نفسه وأخفى رأسه بين جناحيه واستسلم للنوم • وسكن الالم فلم أعد أشعر بوخزه واحتراقه • وتطلعت أمامي فاذا الجلادون الستة واجمون كتماثيل قرود متراصة في مدخل معبد • وانطلق صوت الناي ، حنونا ، منسابا في شفافية شعاع القمر الذي ازداد توهجا في السماء كتفاحة ذهبية ٠ كانت هي الساعة التي تسبق طلوع الفجر ٠٠ غلالة تغطي وجه الأرض ، رمادية داكنة ، تشبه سحابة غبار فوق أرض معركة لم تتضم ٠ كنت قد تعبت وثقلت جفوني فتراخى جسدى وتمدد وسرى في كل شيء كما سرى فيه كل شيء ٠ واذا بالناى يفتح عينى ، والصبي الساحر يبتسم عن فم عذب نضيد الأسنان • لولا القيد في ذراعي وساقي ، لولا الخدر الساهت الذي يلفني كالضباب، ولولا ان النسر ما يزال في مكانه، والتماثيل الستة صامتة كالأصنام أمامي ، لولاها لقلت لنفسى : كابوس زال • ولكن ها هو الصبي يعزف كأن لم يكن شيء • واللحن يشبه أن يكون تحية ترحيب واستقبال لموكب قادم • ويبعد الصبى الناي عن فمه ويناديني باطمئنان : ها هو قادم ! أهمس من مكانى : من ؟ يدير الصبى ظهره الى • يفتح ذراعيه كمن يستقبل ضوء الفجر الطالع بعد هزيم الرعد وقصف الريح بليل عاصف : بشر لا كالبشر ! اله أو شمس ا

#### \*\*\*

## ٦ ــ البطل الشمس:

كان يتمشى على الشاطى، فى جلال أبوللو وجماله • كيان أسطورى عالى الجبهة ، شامخ الأنف كبطل رومانى ، منسدل الشعر على الكتفين ، لا هو بالطويل النحيل الذى يشرئب عبثا للسماء ، ولا بالقصير السمين الذى تجذبه العناصر للأرض • يقترب قليلا فى مشيته الرائعة كجيش زاحف ، تبدو عيناه الواسعتان السوداوان كعينى نسر هبط من الأوليمب لتوه ، حلق فوق البشر وعبر حدود الحياة والموت • وقف الصبى مفتوح الفم يتأمل عينيه ، وفمه الدقيق ، وذقنه الحاد المدبب ، ولابد أن العينين

الواثقتين اللامعتين استغرقتاه فظل يحدق فيهما ونسى الناى على فمه م كان ينحنى على الرمال أحيانا ليلتقط قوقعة أو يفحص حيوانا بحريا أو ينامل قطعة حجر • ثم يفتح ذراعيه وصدده القوى العريض للشمس ويبتف :

لو لم تكن العين شعاعا من نور الشمس ، ما أمكنها أن تبصر ضوء الشمس ، أيها الصبى الوديع الجميل ، أنت محظوظ اذ تعيش فى بلاد الشمس ، كانت روحى تتضور جوعا للدف، . فذهبت لروما وصقلية والقيت العبء ، عبء ضباب بلاد تخنق أنفاس المرء ، أنت محظوظ يا ولدى ، لم لا تتكلم ؟ ألا تحسن غير الغناء ؟ وهذا الناى الذى أراه ، أتكون صبيا لساحر ؟ أغرانى هذا الولد الماكر واشتهرت أغنيتى عنه ، جرب مثل معلمه أن يقرأ بضع تعاويذ تسخر روح الأشياء ، نسى حروف السر ففاض الماء وأغرق جدران المنزل والأبهاء ، يا ولدى لا تتعجل سير الزمن ونضع الأشياء ، كسلحفاة « زينون » أرادت تسبق خطو أخيل العداء \_ خذ نايك واعزف أغنيتك للبحر وللأفق الوضاء : هل تذكرها ؟

رد الصبى بصوت واهن ران عليه الخجل: لست صبى الساحر يا مولاى ــ أنا الصبى الآخر · ذلك الذى روض الأسد الشرس بغنائه وعزفه على الناى ·

يتعجب السيد ويرفع حاجبيه الثقيلين: حقا ؟ انه كذلك صبى ساحر · استطاع بقوة اللحن والإيمان أن يسيطر على فوضى العناصر والغرائز . ويخلص العجوز والأم وطفلها من خطر الوحش ويؤمنهم من أخطار الطبيعة عندما تنور البراكين وتغضب الزلازل والأعاصير · ذلك هو سر الفن يا ولدى ، لغز المبدع الذى ينتصر على طبيعته الحية بالفن والدين والأخلاق ــ كانت أقصوصة صغيرة ، لكنها من النوع الذى يحار الانسان كبف وفق لكتابتها هل تذكر أغنيتك فيها:

الخالد يحكم فى الأرض نظرته سادت فى الأفق الأسد انقلبت حملانا والموج تراجع للخلف والسيف اللامع قد أمسى يتجمد كمدا فى الغمد الأمل تحقق والفن وتجلت معجزة الحب

ليس عجيبا أن أجد صبيا منلك يسحره نور الشمس الطالع ويواجه قوة هذا العنصر السيال بالعزف والغناء • شيقة وممتعة هذه الأرض ، يبدو أن عقلي الباحث عن كل جديد لن يشبع من أرضها وسمائيا ونباتها وأحجارها • الأبدى فعال في كل مكان ، خصوصا في هذا الجزء من العالم • لكن بالله عليك : أين أنا الآن ؟

## هتف الصبي فرحا: في الشرق · · الشرق الطهور · ·

وضع السيد يده على ذقنه وقال: نعم · نعم · لابد أن تكون هذه قطعة من الشرق · ثم مضى يردد بصوت هادى، يخرج من صدر، ليعود الله وينفذ فيه: لله المشرق ، لله المغرب ، الأرض شمالا ، والأرض جنوبا، نرقد آمنة ، ما بين يديه \_ أهى بلاد شقىقى ، توأم روحى فى المشرق ؟

صاح الصبى : حافظ ؟ لا ــ بل أرض المتنبى ، وجميل بنينة ، وكتير عزة ٠٠

تعجب السيد وأخذ يتلفت حوله ويتطلع الى الشمس البازغة فى الافق كأنه يريد أن يشدها الى صدره: حقا \_ ليتنى عرفت عنهم أكثر مما عرفت \_ لكنى هاجرت بروحى الشرق ، جددت شيخوخنى وشعرى بالحب والغناء ، وتطهرت من نبع الخضر ، وحومت قصائدى حول أبواب الفردوس \_ هذا الدفء ، هذه الشمس ، لنبتهج يا ولدى بومنا العابر الجميل . . .

كان الحديث ودفء الشمس قد ساقهما الى التجول على الشاطى، وكانا قد وقفا تحت الصخرة يتطلعان للأفق ويجوسان على الرمل والحصى، ويملآن صدرهما بنسيم الفجر النقى للم يرفع السيد رأسه الى الصخرة الا عندها غلبنى الألم على بهجة الاستماع اليه فخرجت منه الآه لم حانت منه التفاتة الى الصبى ونظر الى أعلى وصاح : ويلك ! من هذا المسكين على الصخرة ؟ هل نتكرر في هذا الجزء من العالم مأساة اللص الاعظم ؟ شاركه الصبى في التطلع نحوى ، غام الأسى في عينيه وعلى خديه وأطرق برأسه الصاح السيد غاضبا : هل يصنعون هذا بكل الثائرين ؟ أيبعثون المأساة القديمة في كل مكان ؟ هذه الصورة القديمة من أيام شبابى و لقد سيتها وانتصرت عليها و ألا أستريح حيا ولا ميتا ؟

رفع ذراعه وأشار الى : أنت ! من قيدك الى الصخرة ؟ أنت "

ومحت من الألم: مشنوق تتدلى رأسى في بستان المشنوقين . ربطوا ساقى في الصخرة ٠٠

- ـ من ؟
- \_ ستة جلادين ، والنسر الأسود فتت كبدى ، مزق لحمى كالمجنون.
- \_ ومركور ؟ هل بعتوه اليك لتخضع للطين ؟ وترد النار الى الآلهة الموتورين . لا تفعل أبدا ٠٠
  - \_ ماذا تقصد یا مولای ؟
- ـ ان البشر ضعاف يحتاجون لمن يخلقهم ويسبويهم ، ينفخ فيهم سر الكلمة . سر النار ويهتف فيهم : كن فيكون من يفعل هذا غير الشاعر ، من يبعتهم ، يهدى الخلد الى الفانين ؟ لست وحيدا فوق الصخرة ، فعلوا هذا بألوف قبل وألوف بعدى ، أنا من نسل بروميثيوس المسكين لما كنت شمايا مثلك •
  - ـ قد جاوزت الخمسين ٠٠
- ـ لا تياس ، فاليأس مهين ، والروح المبدع يهزم سيف الزمن المسنون ، في ريعان شبابي كنت رسول النار الى الطين ، عشت وغنيت وصفيت بمطرقتي : ثوارا ، أبطالا ، فنانين ، ورجالا لا ينهزمون ولا يقعون على أقدام المجلادين ، يثقفون بأنفسهم ، يتحدون ، يحبون ، فالقلم الخالق يكتب ويعبر عن خلاق في الصدر دفين ، فاخلق يا ولدى ، .
  - ــ جف معين الخلق ويئست نفسي ٠٠
    - \_ غامر واستغن بيومك عن امس ٠
  - ـ تعبت ٠٠ تعبت ٠٠ وعشت وحيدا أحمل بؤسي ٠
- ــ أنا أيضا جربت الوحدة والصمت · لكنى عشت وأحببت وأبدعت، فقهرت الموت ·
  - \_ كيف ؟ أجبني ٠
- مت لتكون ! ٠٠ بذلك تقهر موتك · ضبح بنفسك كى ينشأ كل أرفى منك · فالقطرة تجد نفسها عندما تنعدم وتصبح لؤلؤة ، والفراشة تجد نفسها عندما تحترق فى لهب الشمعة · غن معى يا ولدى :
  - واذا لم تصنغ للصوت القديم .
    - داعيا آياك مت كيما تكون ٠
    - فستبقى دائما ضيفا يهيم .
  - مى ظلام الأرض كالطيف الحزين .

- ـ أ أموت لأحيا ؟ أو لم يشبعني زمني موتا ؟
- ـ كل ما يهوى الوجود ، سوف يهوى في العدم عش يا ولدى •
  - \_ كيف أعيش ؟
- ـ في اللحظة ، في أيام شبابي جربت الياس ، أوشك أن يوردني حتف النفس ، لم أتردد ، أمسكت القلم لأخلص من قبضته ، ، ،
- ے ما آکتر ما سود قلمی ، بحر مدادی لم یغسل آلمی ، ما قربنی شبرا من نفسی ۰۰
  - ــ أكتب ما يمليه عليه الحس ٠٠ وكن نفسك يا ولدى ٠٠
    - ـ أفعل هذا جهدى ٠٠
- \_ الفعل ١ الفعل ١ ها أنت نطقت بنفسك ١ في البدء الأول كان الفعل ١ هذا ما كنت أقول وأعمل ١ والخالد يعمل في كل مكان ، ينشط في كل زمان ، لا يتخلى عن مغزله أبدا ١ فلماذا لا تفعل مثله ؟ الخالق فعال \_ كن متله \_ والخالق يبدع ، فلماذا لا تبدع مثله ؟ خلق الانسان ليخلق ، ولهذا استخلفه الله على الأرض لينطق يبدع يخلق ١٠
  - \_ سأحاول ١٠ لكن ١٠
- ـ لا تترك لحظة ! عش فى اللحظة فالانسان فقير لا يملك الا اللحظة ، فلبحرث هذا الحقل بنفسه ، وليزرعه ويجرب حظه ، هذا ما يفرضه الوعى وتفرضه اليقظة ٠٠
  - ـ لكن اللحظة نعبر ٠ تفنى كالقطرة في بحر الزمن وتهدر ٠
- ــ املاها بالعمل المتمر نغدو القطرة لؤلؤة ٠٠ والحبة جوهرة ، والأبد سيطبع خاتمه فوق الزمن المدبر ٠ أتقول بأن اللحظة تهرب منك ، سوف نعود شقيقتها تتوسل لك : املاً كأسى ، لا تتردد ، جدد خمرى تتجدد ، فالنشوة منك اليك ٠٠
  - ـ النشوة · والخمرة والكأس ٠٠٠
    - \_ بهذا تعرف سر النفس!
  - \_ ما اطيبك وأحكمك ٠٠ فهات الكأس!

أقبل السيد الكبير على وأخهد يفك الحبال المربوطة حول الفدمين والساقين · أحسست أنفاسه الدافئة نرف على وجهى كأجنحة النسيم ،

ثبت بصرى فى عينيه السوداوين ، شمسان هما أم أفق يسع الكون ؟ وأنا أشعر بين يديه شعور الابن حيال الأب ، يختلج الاعجاب بصدرى والرهبة والحب ٠٠

تحمس الصبى فأخذ يساعده فى فك قيودى · ولمست يده جرحى فنادى : أنظر يا سيد · ، جرح وبقايا دم · مال السيد على ومد يده القصيرة المكتنزة فلمس الجرح · ابتسم وقال : لا بأس عليك ولا ضير ، أنا أيضا عشت وفى جنبى جرح مر ، جرح الشعراء قديم لا يندمل مم العمر ، ينفتح اذا كتب القلم ويبتسم كثغر نضر ، فاغمس قلمك فى هذا الحبر ، كى يحيا الشعر ، كى يحيا الشعر ، كى يحيا الشعر ، كى يحيا الشعر ،

هل تحتمل النملة أن يمدحها الأسد أو النمر ؟ قلت وفي عينى الحسرة وخدودى تحمر : يا مولاى لقد هرب الشعر ، وانحسر الموج عن الصخر ، صار عجوزا أعمى في زمن الغدر ، يجلد بسياط الذل وأكل العيش وطلب الستر ، داس على جثته أقزام العصر \_ أنظر يا مولاى لهذا النسر .

أدار وجهه ناحية الصخرة المقابلة • كان النسر لا يزال منكفئا على نفسه ورأسه مدفونة بين جناحيه ـ أحس بعينى النسر البشرى فارتجفت عيناه قليلا واضطرب جسمه الجاثم كالليل أو الهم • ابتسم السيد وقال : أعرف هذا النسر • يعرفه المبدع أنى كان على اليابسة أو البحر ، فتت كبد بروميثبوس ولن ينجو منه انسان حر ، ينتشل اليأس من هاوية اليأس فيصبح كالريح العاصف كالموج الهادر فى البحر ، من صدرك يخرج هذا النسر ، القلق الجامح والألم الجارح ، والفرح الطافح والبشر ، لا تخش النسر ، لا تخش النسر ، لا تخش النسر ،

قلت: وهؤلاء ٠٠

سال في رفق : من ؟

أشرت اليهم · كانوا ما يزالون في مكانهم ، قابعين أمام الصخرة كأطلال جدار عتيق ينظرون الينا صامتين ·

قال السيد : أشباح هؤلاء أم آدميون ؟

ـ بل جلادون ٠٠

صاح السميد : من أنتم ؟ من أرسلكم · من كلفكم بالأمر الملعون · · أقضاة أنتم أم متهمون ؟

وقف أحدهم وهو يتلفت الى رفاقه · مد ذراعيه للأمام ثم رمعيما لوجهه وتنحنح قليلا ثم قال: معذرة يا سيد \_ نحن ·

صاح بغضب لا يصدر عمن كان رزينا متئدا مثله: أعرفكم · أتذكر سحنتكم · هل أنتم في كل زمان ومكان ؟ باسم الفن وباسم الشعب لسعتم جسدى كالحشرات ، سممتم بئر حياتي كالحيات . لا تتوهج نار تطفوها ، لا يزهر شيجر حتى تجتثوه ، لا يرتفع بناء حتى تلقوه بالأحجار ؟ بشر أنتم أم دود . ووجوها أنظر أم أقنعة كلاب وقرود ؟ · · ·

قلت : حلادون ودجالون · غرزوا الناب بلحمى طول العمر · حنى ضاق الصدر ، اختنق الصدر · ·

زعق الواقف وردوا عليه في صوت واحد . بل نحن خرجنا من هذا الصدر كما خرج النسر ، نحن رؤاه ، هواجسه . أحلام صباه ظنون الفكر ، يأمرنا تصدع للأمر ، عشنا معه في السراء وفي الضراء وفي الخر وفي الشم ، جعنا وظمئنا معه ، ذقنا الحلو وذقنا المر ، ليلا ونهارا ناديناه ودعوناه في الجهر وفي السر : انهض وتحد القهر ، وافتح عبنبك وقلبك للشمس والق بجسدك في البحر ، حتى غضب علينا ، نسى ملامحنا ، ألقانا في قاع البئر ، ضقنا يا مولاي بصمت القبر ، وحملناه اليوم ـ كما تشبد ـ في الفجر ، كي يتطهر بالنور ويخرج من منجمه الدر ، لم ناسره ، حاشا لله ، ولكن أنقذناه من الأسر ، كي يبصر ، يعرف ، يعمل . .

قاطعه السيد : يعمل ؟ ماذا يعمل ؟ لا ينقد كم الا العمل الحر · · يا أولادى تلك وصية عمرى · · · ·

قلت ساخطا: أولادك ٠٠ كشفوا عربي ، نهشوا لحمي ٠٠

احتج الأسود الذي يتحدت بلسانهم وقال : من يأكل من لحم مر ؟ نحن تركناه لهذا النسر ٠٠٠ ينهش كبد النائم في كهف الغيب أو السر ٠٠٠

ضحك السيد فجأة ، لم تأت الضحكة من فمه ، بل راحب ننتشر في كل أعضائه فتهتز وتتمايل وتعلو وتهبط كالقارب الذي تجرجره وجة هادرة ، نظر الى وفي عينيه وميض الشفقة والحب ، والتفت المهم كأنه سستانف كلامه :

ـ لا تنسوا ٠٠ وهو رسول العمل الحر ٠٠

 وقف السيد على الصخرة كالقائد الذى يصدر أوامره بالزحف مسطعت جبهته الشامخة فى ضوء الشمس واحمر وجهه كالشارب النشوان وأخذ يشير بذراعه المدودة الى الأمام والخلف: هيا للعمل الحر وأقيموا الأرض الحرة كى يحيا فيها شعب حر هيا الآن وقبل فوات العمر مفالحرية يغزوها انسان حر ، يعمل ويغنى ، فى كل مكان يزرع شجر الخير ، شقوا الأرض هناك ، اسقوها حتى تخضر ، والأكواخ البائسة أمام البحر ، يسكنها نمل أغبر وجراد مصفر ، ابنوا فى موضعها المعمل والساحة والقصر ،

# قال كبيرهم مستفسرا: هل تبنى الكلمة وتعمر ٠٠ ماذا تقصد ؟

قال في حماس: لتكن الكلمة عونا للعمل الحر ، هيا انتزعوا من قبضة هذا البحر ، أرضا ينمو فيها الزرع ويعبق فيها الزهر ـ شق قناة يجرى فيها ماء النهر ، كي يسقى الأرض الظامئة فتلهج بالشكر ، أو يطعم شعبا محروما عذبه الفقر ، شق قناة في هذا القفر ، ليس كثيرا من رجل الفكر ، هيا هيا ، شقوا الأرض ، أزيحوا الصخر ، حان الوقت لأمضى ،

# قلت: ألا تبقى معنا ٠٠٠

التفت الى فى حنان ووضع يده على كتفى : أما أنت فغير نفسك ، واحمل قلمك فى الحال كما تحمل فأسك · بدأ طريقك فأتم الرحلة ، وتحدد قدرك فاسلك سبله · ·

#### \*\*\*

# ٧ ـ أمسك بالقلم وامسمك بالكأس:

ذهب السيد كما جاء ، لم نعرف الى أين كما لم نعرف من اين الحذنا نتطلع اليه وهو يخطو فوق الصخور كفارس غريب امتطى صهوة الربح والجبال والسحاب اخذ السود الستة يتابعونه بأبصارهم ، كرجال الفلك الذين يرصدون كوكبا سطع فى السماء ثم اختفى و رحت أنظر البه كأنى أنظر فى نفسى ، لابد أن أجيال البشر قد عاشت وتناسلت وبنت وخربت و بحملت كى تغذى جنينا فى أحشائها وتنميه و تربيه و تصبر على المخاض و مئات السنين لكى يهبط أرضنا الكثيبة ، ويسطع فى سمائنا مثل كوكب رحيم يعرف كل شىء ويغفى كل شىء ويعطى المتل الأصغر مثل المدى الفعال على نول الزمن الأزلى و ظهرت كواكب عديدة مئله فى سمائى وسماء الناس ، أحببت كثيرا منهم ، وتعلمت على أيديهم ،

منهم أعمى مجدور الوجه ، شعت منه السنة اللهب الحارق بالثورة والصدق، منهم من يسبح فى الآخرة ومنهم من غاص بأعماق الطين ، من ثار وفار وحطم عصره ، من عكف على هندسة الكون وترتيبه ، من غنى وحده ، أو عزف على قينار الحلم ومدن الغد ، من أضحكنى فى ليل الصمت ، من أبكانى ، زرع بنفسى شجر الموت ، من أحيانى فى صحبته فسئمت صحابى، أهلى ، جيرانى ــ لكن هذا النور المنسجم الهادى، . . . .

انتبهت لصوت الناى فى يترقرق حنان لم أعهده ، لابد اننى جبت متاهتى على رنينه الشجى • كان الصبى يعزف تلك الأغنية التى أنشدها للسيد ، وصاحبت وقع حركاته وسكناته حتى خلت انه يتبع الشبع المتلاشى بروحه أو يحاول أن يسترجعه بحنين شكواه • ولابد انه لم ينس وجود الستة بعيونهم السود وستراتهم السوداء وحقائبهم السود ، يقفون هناك يشيعون صورته الغائبة كما يشيع اللحادون جثة كبير سمعوا عنه وأدوا نحوه مراسيم الواجب واستراحوا منه • •

### \_ هيا للعمل ٠٠٠

دوى صوت كبير الجوقة الكالحة كصوت بوق أو نذير · كان معنى الاشارة الآمرة أن يكف الصبى عن عزفه ، أن أهبط من مكانى على الصخرة، أن أقبل على فصل العذاب الجديد · وقبل أن أستجمع بقية قوتى الأنحدر على الطريق الوعر الملىء بالحصى والحجارة المدببة كالسكاكين التفت الأنظر للنسر · كان قد غادر موضعه ، هل طار ليلحق بالسيد ؟ · ·

سبقتنى الجوقة الى مكان العمل · وسبقنى الصبى الى المتول بين أيديهم · فى لحظات فعدوا حقائبهم ، أخرجوا منها ملابس العمل الزرقاء وسرعان ما ارتدوها ، أخرجوا منها ـ لشدة عجبى ـ فئوسا وجرافات صغيرة بأيد طويلة ، وأكياسا وجرادل وعصيا كالملاعق الكبيرة تنتهى بعضها بأطراف مسنونة كالأشواك ·

### ـ هيا للعمل ٠٠

هتف كبيرهم فانطلقوا بأدواتهم أسرع من خفقة جفن • هم انفسهم الذين بدوا منذ قليل كأفراد الجوقة في قداس أو مأساة ، أصبحوا الآن يجرون ويذهبون ويجيئون بفئوسهم ، وحفاراتهم الصغيرة وعصيهم واكياسهم • راحوا يشقون الأرض ويخرجون التراب في أكوام لا تلبت أن تتراكم كالكبان الصغيرة • •

\_ هيـا ٠٠

كنت قد وقفت أراقبهم لا أدرى ماذا أفعل ٠٠ سرحت بى الأفكار على الرغم منى كأننى أشاهد شريطا يدور فى الخيال حتى نبهنى الصوت من جديد : للعمل ٠٠ أتظل حياتك تحلم وتفكر ٠٠

تحركت ولكن في غير اتجاه ٠

خذ فأسا واحفر ، أو لم تسمع ما قال السيد ؟ ٠٠٠

قلت معتلرا: نتعلم مسك الفأس كما نتعلم مسك القلم ٠٠

\_ ماذا تنتظ اذا ١٠ أتكون يداك أحن على الأرض البائسة من العامل والفلاح \_ هل تخشى أن تجرحها ؟ ان الأرض ترحب بجراح فوق جراح ٠

\_ لا أخاف يا سيدى ، ولكن لا أدرى . .

... هيا ٠٠ هيا ٠٠ يكفينا ثرثرة وهراء ٠ تعالى وجرب أن تفتع صفحة هذا العالم ، أن تقرأ فيه بالآلة والعتلة والفأس ٠٠

\_ الفياس ٢٠٠٩

ي نعم ١٠٠ ألم يسبق لك أن لمست فأسا ؟ تنوحون على الفلاحين دون أن تجربوا الفأس ١٠٠ تمجدون الأرض وتنزهون أيديكم وسترانكم اللامعة من الطين ١٠٠ هيا ١٠٠ هيا ١٠٠

تذكرت المرة الوحيدة التي لمست فيها فأسا ٠٠ كنت في التالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرى عندما زرت الحقل ، في يدى كالعادة كتاب ، وفي قلبي عرائس الأحلام وآمال المستقبل وحسرات الحاضر ورياح السخط وأشواق البعد تصطخب في الضباب ٠ كان الكتاب قد استهواني على الرغم من صعوبته ، فقد كان بالفرنسية التي لم احسنها ، ورحت بعنادي أستشير القاموس الصغير بحجم الكف الذي لم يكن يترك سيالة جلبابي ، الأبيض ، قصة حب كانت ، والبطل اليائس ــ كانت محبوبته تخلص للزوج المنتظر المخلص ، زوج يعرف واجبه ويؤدي عمل الدولة كالساعة أو دورات الأفلاك ــ البطل اليائس عقد العزم على الانتحار ، يجلس الى مكتبه ليكتب رسالة يطلب فيها خدمة من صديق ، والخدمة أن يرسلاليه غدارة ٠٠ وثعبان النيل الصغير ينمدد ويستحب جسمه المتلوي يجلس الى مكتبه ليكتب رسالة يطلب فيها خدمة من صديق ، والخدمة من عرموع البطل المنتحر ، وانتفاضة مذعورة يغيب فيها العقل ويتحول اللامع ويقترب مني ، التفاتة سريعة الى شاطي، الترعة ، سرحة فصيرة مع دموع البطل المنتحر ، وانتفاضة مذعورة يغيب فيها العقل ويتحول الجسد الى عصفور مخبول أو حجر مندفع بقوة لا يعدمها ٠٠ جريت من الحرن المكوم بالقش الى حظيرة البهائم ، أخذت ألتقط أنفاسي المبهورة أمام الحورن المكوم بالقش الى حظيرة البهائم ، أخذت ألتقط أنفاسي المبهورة أمام الحورن المكوم بالقش الى حظيرة البهائم ، أخذت ألتقط أنفاسي المبهورة أمام

الأبقار والحمير التى رفعت رؤوسها عن العلف وراحت تنظر الى متعجبة \_ لم يكن الفلاح العجوز الضئيل الوجه هناك \_ جريت الى حجرته وأنا أهتف: ثعبان ! ثعبان ! خرج الرجل من الحجرة في هدوء كعادته ، بين يديه ابرتان كبيرتان وخيوط من الصوف الأحمر \_ قال في هدوء : هل أمسكته ؟

\_ أمسكته ؟ ٠٠ لقد جريت منه ٠٠

\_\_ شاطر ، أين رأيته ؟

قلت وأنا أتخفى في ظله : عند الجرن ــ لابد انه تسلل في القش ٠

\_ فى هذا الحر ١٠٠ كان يزحف ( نعم يزحف ، فى حياتى ما كرهت مثل الزواحف ، الدودة ترعبنى ، البورص يشيب شعرى ، يكتم نفسى أكثر من تمساح ، عين الثعبان تلسعنى فى النوم وفى اليقظة ، ترهبنى أكثر مما ترهب حمامة مسكينة يهم بابتلاعها \_ لن أنسى المنظر فى حوض الزجاج ! ) قال العجوز : سنجده ان شاء الله \_ اتجه ناحية الترعة ، مشيت وراء ، قال لى : استرح أنت وذاكر دروسك فى الحجرة \_ هل يهمك أن ترى ثعبانا مقتولا ؟ استرح أنت وسأحضر وأعمل الشاى ، مرت لحظات قصيرة ، عاد بعدها رافعا الفاس فى يده ، يتدلى من حده ثعبان صغير ينزف دما \_ ها هو يا عم \_ لعنها الله \_ ننفضها عن رؤوسنا وأرجلنا ينزف دما \_ ها هو يا عم \_ لعنها الله \_ ننفضها عن رؤوسنا وأرجلنا كالبراغيث \_ صحت به : ارمه فى الترعة \_ ادفنه فى التراب ! ادفنه ؟ كالبراغيث \_ صحت به : ارمه فى الترعة \_ ادفنه فى التراب ! ادفنه ؟ أنت طيب القلب ، ها هو راح ! وذهب الى الباب وطوحه بذراعه السمراء البارزة العروق \_ اقتربت منه وأنا أنتفض ، أمسكت الفأس لأول وآخر مرة ! ) .

كانت عينا الكبير تحدجنى بنظرات كلدغة الثعبان · تقدمت أتناول فأسا مدها الى أحد الرجال الباقين فى صبر يحسد عليه · همس الصبى : تقدم ، تقدم ، افعل ما يقولون · طمأنته : لا تخش على · وأخذت أرفعها وأنزلها فى الحفرة التى بدأت تتسع · أخرجنى الصوت الغاضب من صمتى : احفر جدا ، ما هكذا الحفر · · أنظر لرفاقك · · علموه كيف يمسك الفأس ويصوبها · · أقبل أحدهم على · أمسك ذراعى وشدد قبضة يدى على طرف الفأس ، رفعها بقوة وهوى بها الى القاع · أنت الأرض بحشرجة المحتضر · ظهر الاتراب نحتها بنيا غامق اللون كجلد حيوان بعشرة · تناثرت حبات التراب فى عينى فاحمرت وسحت منها دمعتان تقطرا على خدى · قهقه الكبير وأخذ يلكز رفاقه فى جنوبهم فيجاوبونه بالضحك · · مال أحدهم على جنبه فى عمق الحفرة ومسح العرق عن جبهته وأخذ يضرب كفيه : مثقفون · · مثقفون · ·

زعق الكبير عندما رآنى جامدا كتمثال بلله المطر ، أتلفت يمينا ويسارا ، أعتذر عن الذنب ، أعجب من ضحكاتهم وأمه بصرى للبحر أسترحمه ، وللبقرة التى كانت لا تزال ممددة على الشط تمضغ وتجتر في سلام وكأنى أدعوها أن تقف في صفى · صرخ الكبير : لا تتلفت للبقرة \_ تمتمت معتذرا : أنا أفعل ما تأمر به \_ صرخ من جديد : هل عدنا للأيام العكرة ؟ ثبت عينى رغما عنى على البقرة \_ وسط الصخب والضجيج، بل وسط احتزاز الزلزال نفسه يمكن أن يفزع الانسان لحظة الى واحة أمن خاطفة كسراب \_ قلت : أنا لا أهمل عملى ، أفعل ما في وسعى • علت صرخته حتى صمت أذنى : أتسمى هذا عملا ؟ علينا أن نكمل شق القناة • هل نسيت الجنة التى سنزرعها هنا ؟

# قلت: لا لم أنس · فأنا أعيش لها ·

صاح : اذا فاعمل ۱۰ اعمل ۱۰ تردد صوت النای ، متأرجحا يهتز على ايقاع الأذرع الصاعدة الهابطة ، وضربات الفئوس في بطن الأرض ، وسقوط التراب على حافة الحفرة كسقوط الحجارة في ماء آسن ، كنت اعمل جهدى لكي أستحق صفة العامل · أحاول أن أبعد عنى الأفكار المتزاحمة على كلسم البعوض أو همس السحرة • وتجنبت النظر الى الكبير الذي كان لا يزال يحدق في وجهي ١٠ أيقظني صوته : مجتهد ١٠٠ لكنه لا يستطيع ٧٠٠ يستطيع ٠٠ ألقيت الفأس لحظة لأستريح وشهدت قامتي قليلا ١٠ استمر يقول: خطر الذاتية! ميئوس منه ١٠ لم أدر كيف أدفع التهمة عنى ، لم أدر كذلك كيف أدفع الوجوه التي بدأت تتزاحم حولى. والطيور التي ترفرف على وجهي ٠ سحقا لي لو عرفوا هذا! هي نفس الطيور التي خرجت من كبدي ، نفس الأوجه : ايزيس وأوديب وأوفيليا ، سرب الحكماء السبعة والملك سليمان وعيسي بن هشام ، أطفال وعجائز ، فلاحون وشيحاذون وأبطال مآسي ، حمقي ومجانين ، خدم وأرامل وبغايا: وملوك ، فنانون وصحفيون وثر ثارون ودجالون ومنسيون ومحتضرون ٠٠٠ صرخ الكبير صرخة خفت معها أن يرجع النسر على دويها ، وقف الصبي مذعورا لا يدرى ماذا يفعل بيديه وذراعيه ولا بالناى المتدلى من رقبته تصفر فيه الريم ، دوت كصاعقة اخترقت السماء في طريقها الى قلبي • يبدو أن الجرح انفتح فقد سقطت قطرات منه على جانب الحفر : مينوس. منه ٠٠ ميئوس منه ٠٠ ألقى الرجال فئوسهم على الحافة ، نفضوا التراب عن جنوبهم ورؤوسهم وتناءبوا ، بدأوا يخرجون من الحفرة واحدا بعد الآخر ، وعندما تلمس أقدامهم الكثبان الصغيرة المكومة على طول الحافة يلوون رؤوسهم نحوي ويهزونها ٠٠ هممت أن ألحق بهم وأغادر الحفرة ٠ صاح الكبير : ميئوس منك ٠٠ ميئوس منك ٠٠ حاولت أن أتكلم ، تحركت onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

شفتاى ولم يخرج صوت ، نفضت التراب عن جسدى العارى المحترق بنار الشمس ووضعت يدى على الحافة كى أقفز · انهالت ضربة فأس طاحنة فوق يدى \_ سحبتها والألم الخانق يلطمنى ويطلق من صدرى حشرجة كلب مطعون أو مدهوس · شل السمع وغام البصر وجثم الجبل على · نفذت صبيحته بعد قليل فى أذنى : الحفرة لك ! ردد الخمسة وراءه : الحفرة لك . · الحفرة لك . • وعاد يطلق زئيره السعور :

يشقى ليشق قناة •

يجتهد ليحفر حفرة •

والحفرة تصبح قبره ٠

ويهلل الرجال الخمسة ويتمايلون طربا ويرددون على وقع التصفيق:

يشقى ليشق قناة ٠

يجتهد ليحفر حفرة •

والحفرة تصبح قبره ٠٠

#### \*\*\*

# ۸ ـ رأس هش ۰۰ رأس هش :

يشير أحدهم الى الصبى الواقف تجاههم على الجانب الآخر من الحفرة كشجرة صفصاف صغيرة تتدلى خصلات شعرها المنفوش فى الماء • يحول بصره عنه ويغيب فى صمته • يهتف به الكبير أن يعزف شيئا على نايه • يجمد ويلتم على نفسه كالحجر • يصرخ فيه : يا أحمق • الحفلة تحتاج الناى ! يجلس على الأرض ويدفن رأسه بين كفيه • تقذفه يد بحصاة • ينتبه قليلا ثم يغرق فى غيبوبته • أتابع كل شىء كالمتفرج ، أهم لأقفز من الحفرة فتهوى القبضات كالمطارق على يدى • يعلو صوت الجوقة :

تتمنى الموت ولكن لا ترضاه •

تشكو عب وجودك لكن تحياه ٠

خفاش الحزن يعشعش بين ضلوعك •

لا الشعر يعزى القلب ولا العلم يجفف نهر دموعك .

العالم يرقص حولك والدنيا تضحك لك •

فلماذا تقبع في الظلمة يضنيك الضنك •

تأكل خبز الأوهام ويأكلك الشك ؟
نحن ضحاياك وجلادوك ونحن الآسر والمأسور •
عشنا في كهفك مغلوبين وخاصم أعيننا النور •
ماذا يضنيك ؟ تكلم ! أفض بما يشقيك •
الحب ؟ تسرب منك • الأمل ؟ تعثر فيك •
لماذا ضيعت الحب أضعت الأب والأم وضاع بنوك •
ميئوس منك •

داؤك ميثوس منه ، جرحك لا حيلة فيه · .

نجمك \_ لو تعلم \_ نحس ، دربك \_ لو تدرى \_ تيه ٠

أخذوا يرفعون أصواتهم ويصفقون ، يتمايلون ويهللون و بدوا كالجياع على مأدبة القيصر اللئيم ، يمدون أيديهم ويملأون أفواههم ويتلمظون ويتجشأون ويمصون الأصابع والأظافر المسنونة كالأنياب ، بعد الضجة والضبحك الصاخب تعبوا ، كاد أحدهم أن يغرق في النوم ، تثاب ، أعدتهم الثؤباء ، فركوا الأعين ، مسحوا دمع الفرح من الجفنين ، هب الكبير واقفا ، أدار ظهره الى وصاح : ماذا نفعل به ؟ ردوا في صوت واحد : فهيل التراب عليه ، أعجبهم القول فأخذوا يرددون كأنهم يشتركون في مظاهرة : نهيل التراب عليه ، نهيل التراب عليه ، نهيل التراب عليه ،

استدار الكبير نحوى ، مد يده فقبض على رأسى ، كانت دافئة من وهج الشمس ، نقشت فيها الربح جحورا وأخاديد ، شدد قبضته الحديدية عليها حتى تأوهت : هذا الرأس ؟ قالوا في صوت واحد : رأس هش ، رأس هش ! جذب الشعر الهائش نحوه وتخلله بأصابعه وعاد يصبح : هذا الرأس ! ردوا في نفس واحد :

راس هش ۰۰ رأس هش ۰۰ عش لغراب البين ومخزن قش ۰۰۰

قلب عينيه فيهم باعجاب · عاد يسأل : حيرنا ، ماذا نفعل فيه ؟ صاحوا بحناجرهم كالنيران تردد كلمات نشيد محفوظ : لن يبرأ صاحبه أو يهنأ بالعيش ، حتى يقطع هذا الرأس ويذبح كالكبش ــ تهلل وجهه كمن جاءه البحواب المنتظر بعد صبر طويل : ماذا أيضا ؟ شق حناجرهم سيف صياح المسنغيثين لاطفاء حريق : القوه لكلاب الحى ارموه لسباع الوحش ·

أسكتهم باشارة من يده • التفت الى الصبى كما لو كان يعاتبه لانه لم يرافق المنشدين باللحن المناسب • لزم الصبى صمته ومد يده محاولا أن يلمس رأسى ثم سحبها كمن لسعته الجمر • وقف الكبير ومد ذراعيه نحو السماء والأرض ، ثم خفضهما ووضع يده اليمنى على رأسى بينما كانت يده اليسرى تتحرك كالعصا التى تقود فريق العازفين فى وقار وتتثنى يده اليسرى تحرك كالعصا التى تقود فريق العازفين فى وقار وتتثنى كظل راقصة فى معبد :

صدت عنه بلقيس وطردته من بهو العرش •

لو يلقى في ظهر طريق ما اكترث بجثته نعش ا

كأنه نش أمامهم كنزا · مدوا أفواههم المكتنزة باللحم الأحمر ، فتحوها ، برزت منها الأسنان ، اهتزت أيديهم مع أرجلهم طربا ، صاحوا :

جزوه ليخرج منه الطيش ،

يذبح كالكبش ،

يدبح كالكبش!

مد الكبير ذراعه دون أن يلتفت نحوى • قبض على شعرى فصرخت • ضحك ورنت ضحكته عالية الصوت ، صاح كذئب يصرع شاة يغرز فيها الناب ويلقمها حجر الموت :

رأس هش ! رأس هش !

杂杂杂

# ٩ \_ الموت على باب اليمن وكسر المرآة:

أبدا لن أنظر ليلا في مرآة ٠٠

فقد وجدتنى واقفا على باب اليمن · شغلتنى طلعته المجيدة الراسخة عما حولى · رحت أتأمل الأثر البديع الذى أطفأ الزمن أنواره : عمودان ضخمان يقفان على المجانبين كشجرتين عظيمتين غرستهما يد الماضى · ضيقتين فى أعلاهما ، منحدرتين بميل لطيف الى أسفل ، كتمثال ملكة بضة بلا رأس ولا أذرع · تفتح ساقيها الممتلئتين بذكريات التاريخ فتمر منها مواكب غزاة ، وطغاة ، وأمواج حفاة وعراة · نبهني صوت يهتف : سيمر الموكب بعد قليل · ولكزنى صاحب الصوت فى صدرى ومد لى حزمة ورق أخضر يقطف منه ويمضغ · التفت اليه ، هل هذا وجه بشرى أم وجه جرادة ملتحية ؟ وعبرته العين الى وجوه أخرى متحلقة فى دائرة

متسعة ، نفس الوجوه الذابلة الصفراء ، نفس العيون الجاحظة المتعبة . والارجل الناحلة الحافية السمراء • وازدادت الحركة في الميدان الصغير ، بشر وحمر وجمال ترتع حرة كأنها في مهرجان يمتطى صهواتها شيوخ وقضاة وحراس • وطبول تدوى من بعيد وأصداء أبواق • قلت نجارى : اليوم يتم الاعدام ؟ انفتح فمه الساخر عن أسنان صفراء : وهل اليوم هو الجمعة ؟ أسرعت أقول : غدا الجمعة ٠٠ فلماذا هذا الجمع الحاشد ؟ افتر فمه ووجهه الضاهر عن بسمة ماكرة : غريب أنت ؟ قلت : انسان مثلك • وأوحد بالله • • قال : لكنك من بلد آخر ؟ قلت : من دار الاسلام • الصحف واحد ، والهم كذلك واحد ، بالله عليك ، ماذا يجرى اليوم ؟ قال بعد أن اطمأن قليلا : غدا بعد صلاة الجمعة يقطع سيف الجبار رقاب الكفرة • أما اليوم فيلقى الجبار رعاياه • سألت : مجلس القضاء الأسبوعى؟ تدخل جار : بل يعرض معجزة وكرامة ٠ لم يترك لى وقتا للتعبير عن الدهشة ، فقد لسعته ولسعتنى في وقت واحد لطمة سوط مفاجئة من « عكفة » الامام · لقد أخذوا يقطعون الساحة الصغيرة وأيديهم تلوح بالسياط ، وتضرب بها الوجوه فتستقيم الصفوف وتشهق الصدور وتتعلق العيون بالموكب المنتظر ا

أخيرا ظهرت طلائعه وأخذت تقترب ، يتقدمها فرسان الامام وحراسه، جراد آخر بلحى سوداء ، يزحف على أقدام حافية ، تبرق فى وجه الظهيرة عيونهم المحمرة وحناجرهم الحادة وسيوفهم الطويلة المدلاة من خصورهم ، وبنادقهم العتيقة المصوبة الى الصدور • كانوا يسيرون على أقدامهم أو من فوق بغالهم وجمالهم فيهشون الحشود ويصيحون : الامام ! الامام ! ثم يتراجعون ويتحلقون حول محفة كبيرة محمولة فوق أعناق عبيد سود تتدلى ضفائر شعرهم الأجعد من جانبى رءوسهم الصغيرة • وأخذت المحفة تتمايل حتى توسطت الدائرة المرصوصة كالسور الطينى • أرسلت عينى الى وجه الامام • مستدير أبيض ، تحوطه لحية اختلط فيها الشعر الأسود بالأبيض • والعينان متسعتان ينفذ منهما بريق كحد السيف • أزرار بيض بأزرار سوداء ، حوله حزام عريض أخضر يلمع فيه الزمرد والياقوت ويرقد فى جرابه خنجر ظهر مقبضه الفضى الموشى بالذهب •

تفرست العينان السوداوان الواسعتان في الجموع • دوت الطبول والأبواق وصرخ العكفة : مولانا آمين • • مولانا آمين : وطلع خلفه شيخ قصير في ثياب فقيه أو قاضى الشرع : اليوم ترون كرامة الامام • هل توضاتم أيها الناس ؟ تردد صوت واحد : نعم آمين ! رن صوت الفقيه ت ستصلون وراء الامام • وتصلى معكم القطط والكلاب • خيم الصمت على الجموع • نظروا الى الفقيه وهو ينحنى أمام الامام كأنه عابد يقدم البخور

للصنم المعبود • مد ذراعيه الى أحد الحراس الذى ناوله كلبا كبيرا كان يحمله على كتفيه • وضع الكلب خلف الامام الذى وقف وقفة الصلاة ورفع ذراعبه بالشهادة • صاح الفقيه : انظروا ! حتى الكلاب تأتم بسيدنا الامام • حتى الحيوان الأعجم يركع ويسجد وراءه • فحذار حذار !

سرت همهمة بين الناس · لكنهم كتموها وهم يبصرون الكلب يرفع ساقيه الأماميتين ويحاكى فعل الامام · رفع الجميع أذرعهم · دوت الشيادة كموج البحر · وانحنى الامام راكعا فركع الكلب وراءه · وخفضت العيون المتعجبة أبصارها ومالت جدوعها راكعة · وسجد الامام فسجد الكلب · وخرت الجباه على الارض كما خرت رأس الامام وكلبه الضخم · ونفذت صيحة الفقيه : كرامة الامام ! معجزة الامام !

اندفعت أشق الزحام حتى توسطت الساحة ، وقفت تحت المحفة العالية الني تتم عليها الهزلة ، ارتعشت عيون العبيد واهتزت ضفائر شعرهم وأثا أهتف : دجال ! دجال ! دجال ! دجال !

ذعر الحرس ودبت فيهم الحركة · صلصلت السيوف ودوت السياط · لكن الذهول سمر أقدامهم في الأرض · راح الصراخ يشق صدرى وحنجرتى : هذا صنم كافر · طاغوت شيطان فاجر · هل نعبد صنما أو نعبد رب الأكوان ؟ أو لم نتحرر بالاسلام ؟

# قال الامام في هدوء: وأنا سيف الاسلام ٠٠

التف الحراس حولى • رفعوا البنادق العتيقة والسيوف الطويلة اللامعة وصوبوها الى صدرى ووجهى • أشار لهم الامام فتحولوا الى أصنام ثم أشار الى لأقترب منه : شيطان كافر ؟ خرج الصوت اللاهث : بل متك انس • لكنى أحيا فى ضوء الشمس • نفذ صوته الحاد فى أذنى : ونحن ؟ أموات نحن ؟ انطلق الصوت الهادو المشروخ : أنت وهم ؟ تحيون ولكن فى الأكفان • فى كهف الماضى المفن المظلم كالديدان • بل أنتم لا شىء لا فى الحاضر أو فى الماضى • بل خارج كل زمان •

قال الامام وهو يمد نحوى فم أفعى سام: وأنا ؟ أين أكون ؟ صمت: أنت الصنم الطاغوت • أدخلت اليمن بكهف الصمت الملعون • وأقمت السور الطين • وغدا ينهدم السور ويندفق النور وتنهار سجون وسجون •

ضحك الامام وقال فى ثقة العارف: غريب أنت ؟ من أتباع الكافر ماركس والفاسق لينين ؟ أنا أعرفك وأعرفهم • طائنت ثورتكم يا مسكين • قلت فى هدوء: التورة آتية والفجر قريب •

ضحك وقال: من أين ستأتى يا مجنون ؟ نحن هنا فى ظل المسحف يحكمنا الشرع •

صحت في الجموع: بل تحكم بالسيف وتقتل بالسيف ٠

قال وهو يشير الى حراسه: أنت حكمت على نفسك · هيا يا حراس · لا لا ! انتظروا · وسيحكم فيه هذا الكلب !

باشارة من يده قفز الكلب من فوق المحفة على صدرى ، جشم على ولفحتنى أنفاسه الحارة ، انفرزت أسنانه في لحمى وسال الدم من وجهى وذراعي وساقى ، صارعته وصارعنى ، لو كان كلبا واحدا لقاومته وطرحته أرضا وجثمت عليه وغرزت فيه أسنانى ، لكن كلابا أخرى هجمت على وأخذت تنهش لحمى وتلعق دمى ، كلاب مسعورة من كل لون وجنس وشكل ، من أين جاءت ؟ هل أطلقها « العكفة » بعد أن دربوها ؟ هل كانت هي الأخرى تصلى وراء الامام ؟ وانهالت على اللكمات والصفعات من كل جانب ، وانضمت الكلاب البشرية والجراد الملتحى الى المعركة ، والجديم يهتفون ويزغردون ويرقصون على جثمانى : غريب كافر ، كلب ثائر ، ، نحن ننفذ حكم الشرع ، ، نحن ننفذ حكم الشرع ، .

لا أدرى كيف خرج الصوت من جثتى الغارقة فى الدم والطين والعذاب: حكم الشرع هو العدل ، عودوا للرب الحق ، للرب الحاكم بالمصحف لا بالسيف ، نحوا الطاغوت الحاكم بالسيف ، يقطر منه الدم أنهارا منذ معاوية ويزيد والحجاج على الأعناق يرف ، نحوا السياف ونحوا السيف ، . . . . .

واشار الامام فتنحت البنادق والسيوف والسياط والتأم البنيان المرصوص من المجراد الملتحى في دائرة كثيفة التفت حولي كأنها سور صنعاء الطيني ووجدتني وسط الدائرة لا بشر حولي ولا كلاب وجثة وحيدة ما زالت تتردد فيها الأنفاس وعندما فتحت عيني لم أجد أحدا حولي أين ذهب الجميع وابدار عمر الجبار من سينفذ حكمه ومتى يعمل في السيف والمحمست رقبتي وقلت لنفسي : انتظر أي الجبار الي الغد والمعد والمعتم المعلق السيف والمقت على دقات رهيبة على الباب والمحمد وأفقت على دقات رهيبة على الباب والمحمد وأفقت على دقات رهيبة على يديها سلاسل وأغلال تصلصل بالموت القادم في الليل والمحراس والمسلنا الجبار اليك وأمر وأمر الجبار مطاع وأن نضع الأغلال بساقيك وكفيك وعدا نقطم رقبة زنديق فاجر وولا النائر وعدا نقطم رقبة زنديق فاجر وولا والمدار والمد

قبضت يد على يدى • حاولت يد أخرى أن تضع الغل فى ساقى • انتفضت صارخا : انتظروا أن أصلح شأنى • واردت أن أتجه نحى المرآة المثبتة أمام فرائى المضطرب الدافى • أمسكنى الحارسان ولفا ذراعينما حول كأنهما شبكة حديدية تلتف حول سمكة هاربة • صاح أحدودا : ويلك ! لا تنظر ليلا فى المرآة ! ورفع الآخر الأغلال الثقيلة وأطلقها على المرآة فتحطمت وتناثرت شظايا • •

ثم صاح وهو يقبض على يدى ويعكم السلاسل حولهما: أو لم ننيك عن هذا ؟ لا تنظر أبدا في مرآة ! لا تنظر أبدا في مرآة . . .

### \*\*\*

# ١٠ \_ وجه المحبوبة والسياف وتنفيذ الاعدام:

في ساحة الاعدام \_ الشمس في الأفق قرص ذابل الاحمرار ، تنور تخبو فيه النار ، أوراق الشجرة تكاد تلامس رأسي ، جذعها الخشن الناتي، يحك ظهرى ، يوجعه ، يوشك أن يدميه ــ أفتح عيني المحترقة بلهب السهد، أنظر حولي وأمامي ، أتلفت للخلف \_ وجوه ٠٠ وجوه ٠٠ أقنعة سوداء وشيلان بيضاء ، وعباءات وعمامات ، أصوات تختلط على سمعي ، همس وصیاح ، دمدمة وأنین . تفتح عینای ، تفتح أذنای كأبواق تنفض عنها الكف تراب سنين ، من يتزاحم حولي ، لم يتجمع هذا الحشد وينظر في ، الشمس تميل الى الغرب ، عربتها المحمرة تتوارى خلف الجدران ... مكتب البريد أمامى ، أمامه السور الحديدي المنخفض وبابه الصغير الذي طالما دفعته بيدى ، خلفي ثلاث قباب بيضاء مدورة كبطون الحمام ــ وعلى خطوات منى حجر صلد ، يرتفع على كتف منصة ، كالمذبح في قلب المعبد ، الحجر نظيف لامم ، والمنصة تنحدر بانفراج نحو الأرض ، والعشب الطرى يبزغ من الأرض وتلون أطرافه أشعة صفراء ذابلة ، تتناثر فيه نقر الماء وآثار الأقدام على الطين ، تلسمني ذبابة ، أريد أن أرفع يدى فأكتشف القيد فيهما ، سلسلة حديد صدى، تربطها باليد الأخرى ، تؤلمني قدمي ، تحز الجلد والعظم سلسلة أخرى أكبر منها: لو حاولت القفز سابدو كغراب يحجل ، لن أجنى الا سخرية الطبر المتربص بي ٠٠

لكزتنى فى جنبى أصابع خشنة كالحوافز: تبتسم وتضحك وتكلم نفسك ؟ أو لا تشعر بالهيبة ؟!

أرفع وجهى كى أعرف مصدر هذا الصوت · يختلط على الأمر · ست وجوه تحدق بى ، ستة أجسام كجذوع النخل · أتفرس فيها ، أتعرف فيها الأعين والجبهة والحاجب والأنف : نسخ واحدة من

صنم واحد • رأيتهم من قبل ـ لكن الملبس يتغير ، سترات بيضاء ، حزام بنى حول الخصر ، يبرز منه مقبض خنجر • المقبض من عاج ، يتوسطه فص أحمر ذهبى ـ السروال ملون ، تجرى فيه خطوط حمراء وبيضاء وزرقاء ، في القدمين صنادل من جلد أو مطاط ، تبدو منها الأصابع والأظافر المغبرة • ستة وجوه ، ست لحى سوداء ، ست عيون غائرة تذكرني بعيون الأسرى من بابل نقشت فوق جدار الكرنك • تلمس كف شعرى وتشده • يتردد صوت واحد : رأس هش ! رأس هش !

الآن تذكرت ٠٠

\_ هل أنت على استعداد ؟

یجیب صوت من خلفی : طبعا یا سادة · التفت الیه · یجلس متربعا علی العشب ، یمضنع ورقا أخضر · وجنته الیسری منتفخة ·

- \_ فات أوان التنفيذ ٠٠
- \_ ننتظر القاضي ورسولا من عند الجبار ٠٠

تلمع عيناه بذكاء فطرى • فك مفتر عن بسمة طفل أو عدراء • شعر اللحية يبرز فى غير نظام • الأنف قوى حاد • والوجه كحجر أثرى ناتىء • ينظر فى خجل للأرض ـ كل عيون الناس تحدق فيه وتنتظره ـ يتدلى من الحزام الملتف حول وسطه سيف طويل فى جراب ، أراحه على الأرض وراح يمضغ بغير اكتراث •

طيبون مؤلاء الناس ، طيبون وأصلاء ، صامتون أيضا ، يتركون لك حرية البكاء ، أيديهم الخشنة السمراء تشغلهم عن سقطات اللسان ، الأنامل النحيلة كأسراب النهل ، تتحرك ، تمتد وتقبض ، تخزن وتفكر ، تتكلم من غير كلام ، طيبة هذى البلدة ، والرب غفور \_ يتجول فيها شبع الزمن الميت ، يتثاءب يتنفس يزفر أبخرة من مسك وعطور ، فى كل مساء يلمع فوق مآذنها سيف يحمله سيف ، يهتف يتأوه ويرف ، ويهب حريق فوق مآذنها فى منتصف الليل وعند الفجر ، تعلو السنة اللهب تسبح ، تدعو بالخير وتنذر بالويل ، تطوقها جبال سوداء كظهور مردة شادخين ، أخذوا يهدهدونها على بحور الذاكرة والليل والشعر ، مجهولا سرت اليهم، أخذوا يهدهدونها على بحور الذاكرة والليل والشعر ، مجهولا سرت اليهم، أسعى فى الطرقات غريبا ، أقف بقلب الساحة مجهولا ينظر فيه مجهولون أميع ما العاوفان، تخنال القردة فيك وتزهو بفحولتها الخصيان ، أهرب منك اليك وعن ظلى التائه أبحث بين النبران ، ) ،

أسمع هرجا وسط الجمهور • يبكى طفل حط على عينيــ جيش

ذباب و تنوح عجوز طيبة الوجه انكسرت في جبهتها سفن الأيام ووقف الموت على الباب ويهتف شاب : عاش العدل! نصر الله الاسلام! تضطرب الأيدى الخشنة والأذرع والأجسام ، تقترب من السور الشائك ، تسرى الهمهمة كشبح يجرى في الليل الحالك ويقف حمار كان يتجول وحيدا ، يمد الرأس والأنف ، يحك رأسه بالسور وينهق ، تتسلل عنزة خلال الصفوف ويتفرس في وجهها السامي المستطيل باستغراب وصل القاضي ورسول الجبار - ترك السياف القات ووقف على قدميه ، ابتسم وخبط على صدره العارى وتحسس مقبض سيفه ، انحنت جذوع الشجر السوداء وقدموا أنفسهم : نحن تتبعنا أثره ، مجهول حاول أن يزرع في الأرض الطيبة بذور الفتنة ، راقبناه وعرفنا سره ، وذهبنا للجبار وأبلغناه أمره -

اقترب القاضى منى • ووقف رسول الجبار بجانبه يحمل أوراقا ملفوفة ٠ نظر القاضى في وجهى ، لمست كفاه كتفى ، تمتم وتنحنح ، حمد الله وسبح باسمه ٠ كانت شفتاه تتحركان ولا يخرج منها غير حروف مقطوعة الرؤوس • لم أفهم شيئًا مما قال • سقطت في أذنَّى بعض الكلمات: تلك حدود الله ، فاحكم بالعدل ، تقطع أيديهم ٠٠ أرجلهم ٠٠ كان وجهه كوجه فأر ، على عينيه نظارة بنية سميكة تستند على أرنبة أنفه ، فوق رأسه عمامة بيضاء ملفوفة بعناية ، على كتفه شال حريري مذهب الأطراف، حول وسطه حزام عريض من الصوف تتدلى منه مسبحة سوداء طويلة ٠ في عينيه اصرار تكسر حدته الرحمة والعطف · أما الرسول فكان يقف وراءه ويده على خنجره اللامع ، بينما تدير اليد الأخرى اللفافة الصفراء المربوطة بشريط حريري أحمر • وجهه عريض بارز الوجنات ، مكتنز من أثر النعمة ، وعيناه واسعتان تلمع فيهما حدقتان شديدتا السواد يحيط بهذا البياض ، ما أشبههما بعيني الجبار! لم أرهما الا في الصور والكتب القديمة ، لكنهما أرقا ليالى ونفذا كالجوم بلحمى : عينان كعينى ثور هائج، واسعتان مخيفتان كبئر مسموم، معلقتان كدوائر النار في السحب، في الهواء ، في أوراق الأشجار ، شررهما المتقد يضيء فوق قمم الجبال • يلتصق بأحجار الشارع ، يتوهج في البيوت وعلى الجدران ، تتسلط على القرية في كل وقت وكل مكان ، عينا نسر شرس منهوم ، رفرف فوق سطوح المدن ، تدلى منه سيف يقطر بالدم ، يرعب حتى النمل الراقد في الشقوق والجحور ، كم تلمع هاتان العينان فيسيل منهما طوفان الليل والخوف الأصم · ارتعدت ، جرفتني قشعريرة الحمى ، وبتت كتفي كف القاضي التثانية : هدى، روعك يا ولدى · فالعدل سيأخذ مجراه ·

التفت الى الحراس الستة - اهتز الصنم الأكبر وتكلم:

\_ مجهول دلف الى الفندق في وقت مجهول ٠

سأل القاضي ، لعت عينا السياف : ماذا يفعل ؟

\_ لا نعلم ، يهذى ، يهمس ، يحلم •

صحت غاضبا : هل حرمت الأحلام ؟!

عز الصنم رأسه وانفرجت شفتاه : بالطبع · الأحلام الفاسدة بذور الفتنـة ·

استعاد القاضى بالله : المؤمن لا يحلم · والعاقل لا يفشى أبدا سر الحسلم ·

تقدم رسول الجبار وقال: عن الجبار على الكفرة ـ لا تخطى منهم شعم ة ·

بدأ كبير الأصنام يشرح القضية ويلقى التهمة : راقبناه مع الأيام • وصبرنا حتى جاوز سن الخمسين • وفحصنا الأحلام ودققنا فى الأوهام • ليتكم كنتم معنا حين دخلنا فى رأس القاتل ورأينا الخنجر • ورأينا بركان الثورة يتفجر ، طوفان الغضب يدمر ـ ورأينا مدن الأحلام • يمشى فيها ناس من نوع آخر ، قيم وشرائع أخرى ، أفكار وعلوم تشعل نارا كبرى • •

استعادت الأصنام الخمسة من النار · تمتم القاضى وهو يقترب منى : ماذا تفعل يا ولدى ؟ أتعلم ؟

ـ بل أتعلم · لا أزعم أنى أعلم · حظى من زاد العلم قليل وحصاد العمر ضئيل ·

\_ حياك الله ٠ تكلم ٠ ماذا كنت تعلم ؟

ـ أن الانسان كريم حـر · الله استخلفه فوق الارض ، لينظر . يسئل . يعمل يحتج ويرفض ويفكر · ·

ـ نعم بالله • وتفكروا ، وانظروا ، وفي أنفسكم • • •

اعترض أحد الأصنام قائلا: يا مولانا لا تغتر بقوله ٠٠٠

أسكته القاضى باشارة من يده : هذا ما حث عليه الشرع ٠٠٠

تدخل صمم آخر : اسألنا نحن به أدرى ـ طفنا معه فى أبهاء الحلم ، وسمعنا همس الشفتين خلال النوم ، ورأينا أسراب الطير الغاضب تخرج من كبده . . . .

صحت : من كبدى ٠٠٠ هل أنتم ؟

قالوا بصوت البتوقة : نحن ٠٠ تذكرت ؟ أو لم تسدم يا ورلانا ما قال الآن ؟

سأل القاضي: ماذا قال ؟

قال أحدهم: يرفض ٠٠

قَالَ الآخُر : يندهش ويحتج ويرفض ٠٠

قلت : شيء لا أخجل منه ٠ ليس بانسان من لا يحتج ويصرخ لا ٠

قَالَ الْصَنْمِ مؤكدا : هذا ثابت في الأحلام ٠٠

صحت بصوت مخنوق : أحلام لا تؤذى نملة ٠٠

هتف الصنم الأكبر الذى لم يستطع أن يخفى فرحه : والأحلام تفجر ثورة ٠٠ وتحرك سيف الكفر بأيدى الكفرة ٠٠٠

استعاد القاضى من الفتنة والكفر ٠٠ تحسس السياف جراب سيفه وعبثت يد الرسول بمقبض خنجره اللامع ٠ تحفزت العيون وساد السكون ٠

قال القاضى: أين هويتك يا ولدى ؟

تقدم منه الرسول وأحنى رأسه • مد يده في صدره وأخرج حافظة بنية داكنة • أخرج منها بعض الأوراق وقدمها له • تفحصها القاضى ثم هز رأسه وقال :

\_ بيضـاء ٠٠

\_ لا اسم ولا عنوان ٠٠ لا أتبين الا كلمات : كن اياك ٠٠

آكد الصنم الأكبر وهو يهز ذراعه في المهواء: ألم نقل لكم ؟ مجهول يحمل رأسا مجهول \_ يمضنع خبز الأحلام المجهولة ، تخرج منه طيور الأحلام المجهولة ، مذا خطر الأخطار ، حمدا لله فلم تغمض عين الجبار ، عن هذا الرأس الهش الثرثار . .

وضع يده على رأسى وشد الشعر حتى صرخت · لمعت عين السياف وطافت بالرأس والرقبة · ضغطت وجوه الحشد على السلك الشائك وعلت الهمهمة · خفض القاضى رأسه وارتعشت جفونه وجرت أصابعه قليلا على المسبحة قبل أن يقول : مجهول لا تعرف عنه هوية · اقرأ يا ولدى نص التهمة · تلك حدود الله وهذا أمر الجبار · ·

انطلقت صيحة من صفوف الحشد الواقف عند السور · تماوج الزحام وانشق عن امرأة تصرخ وتشير: انتظروا · انتظروا · لوح القاضى بذراعه ففتح الحراس سياج السور الصغير · اندفعت في ثيابها السوداء ، وموجة شعر أسود ترف حول وجهها · تسلقت درجات المنصة الحجرية ، تقدمت من الشجرة التي ربطوني بها · وتبينت الوجه · نفس بريق العينين ، والوجه الشاحب كالقرص مدور ، آه يا قمرى الأوحد في ليل العمر · ·

# سأل القاضى: هل تعرف صاحبة الوجه ؟

قلت وأنا أثبت عينى عليه : حلمى الأكبر \_ يسعى الانسان وينسى، وينام ويحلم ، لكن لا ينسى الحلم الأول ٠٠

غضب القاضى ، دمدمت الجذوع الستة ، اهتزت أغصان الأذرع واضطربت أوراق الأيدى · هتفت صائحة : يا قاضى العدل · أنا أعرفه · أستحلفكم بالله دعوه ·

ندت عن الجـــذوع السـوداء ضحكة خشـنة ، ابتسم القاضى : ندعه ؟ قد صــدر الحكم ، أمر الجبار وان الأمر أهم ، اقرأ يا ولدى التهمة ، .

بدأ الصوت يرتل البنود المدونة على اللفافة الصفراء • ثبت كيانى عليها فلم أصغ لما يقول • صدمت أذنى كلمات المجهول ، الأحلام ، الثورة ، أشواك الفتنة • نادتها روحى : أنت ؟ تأتين الى ؟ وأرى وجهك وأكلمك وأسمع منك؟ الآن أموت قرير العين • حلمى الأوحد يتحقق فتلذهب كل الأحلام ، انى الآن أكفر عنه أمامك ، هل تكفيك الآلام ؟ ما زلت بآخر أنفاسى أذكر تلك الأيام • •

## \_ وأنا أذكرها • كنا جيران • •

\_ كنت أعيش ، أفكر ، أتنفس لك · كالصوفى الزاهد لا أقصد الا وجهك · أقرأ ما أقرأ ، أكتب كتبا عنك ولك · · حين تمرين وألمح وجهك بالصدفة ، ينفذ كالقمر الناصع من نافذة الشرفة ، وتهلل سفنى الغارقة على صخر الوحشة ، أفرح كالطير المقرور وتعرونى الرعشة، وجد الطائر عشه · أبدا لم تكترثى بى ، ما صعدت النظر الى ، ما أحسست بيتم القلب ، حين أتيت وزرت الأهل ، سلمت عليهم ما سلمت ، قالوا ، قلت ، وأنت لزمت الصمت · كنت أحبك أنت وغيرك ما أحببت ، غيرك ما أحببت ، غيرك ما أحببت ، غيرك ما أحببت ، غيرك ما أحببت ، غابت عينى وتحيرت ، مر جواد اللحظة وترددت ، لم يرجع

أمدا ، فات الوقت ، فات الوقت ، ركضت سنوات العمر وشرقت وغربت، طوفت بمدن البشر ، عرفت ، جهلت ، نسيت ، وغرقت ببحر الاثم طفوت ، وتطهرت وعشت ومت • غيرك ما أحببت • تعبر أيامي المقتولة ، أصحو ، أعمل ، أضحك ، أحزن ، وأنام ، لا أبصر الا وجهك ، الا عينيك ، ويقتل يوم يتبعه يوم ، تقتل أعوام • وجواد اللحظة مر ولن ترجعه الأحلام • لكن أحيانا أحلم أنك جنبي ، فأكلمك وأضحك معك ، وأضحك من أوهامي، وأمد يدى باللقمة نحوك ، أغلق شباكي حتى لا تؤذيك الريح ، أشكو الأيام اليك ، وسخرة أكل العيش ، وأشد غطاء الفرش عليك ، أقبل وجهك قبل النوم ، أمر بيدك على أوجاع القلب وأسحبها فوق الصدر ، وأقبلها ، وأوسدها رأسي لتنام ٠٠ أنتبه لنفسي ، أعرف اني كجنين في بطن الأم ، يسالني عقلى : لم تتناول هذا السم ، لم تستسلم للأفكار الثابتة وعقدة أوديب وسائر أمراض الوهم ؟ ما أغبى العقل المغرور وما أغبى الطب ، يتوقف عند الظاهر لا يسبر غور القلب • أحيا كالناس وتحيين ككل الناس ، وندور ونأكل نسخط نرضى نلقى الأولاد الى العالم نشكو ظلم الزوج ٠٠ جحود الأبناء ١٠ الأهل ١٠ الأصحاب • ونسعي في أسواق الرزق ، ولكن هل ينطفى الحلم ؟ الحلم الأول محفور في الجلد اللحم العظيم • •

- \_ هل تحلم أبدا ؟ السياف أمامك والسيف يهدد بالقتل ٠٠
  - \_ هل ينجو الانسان من الظل ؟
  - \_ قرأوا التهمة ٠٠ والتفوا حولك ليفكوا القيد ٠٠
    - \_ یکفینی أنظر فی عینیك ۰۰
    - \_ لم جئت ومن جعلك تدخل من هذا الباب ؟
- لا أغلقت بوجهى الباب ، سدت فى وجهى الأبواب ، ووقفت على باب العالم ، أطرق ، أطرق ، لايفتح لى ، تنكرنى السدة والاعتاب ، ويطردنى الحجاب ٠٠٠
  - \_ العين بعين ، والأذن بأذن ، هذا هو نص الحد ٠٠
    - \_ لا ٠٠ لا داع للأعين والآذان ٠٠

دوى الصوت فى أذنى • استطرد بعد قليل : نحن ننفذ نص الحكم • • هيا يا سياف • وضع ذراعيه حولى ، لفحتنى أنفاسه الثقيلة • فك القيد عن اليدين ، وانحنى ليفك الأغلال عن القدمين • هتفت حبيبتى : افتح عينيك ! • • •

ههست : يكفيني أنظر في عينيك ٠٠٠

قال التجارع الآكبر الأدى المسك يدى اليمنى: نريحه من هذه اليد - تكفيه الأخرى • أمسكها السياف ، هزها قليلا ، لمس الرسن ، طلاه بدهان السود • لمع حد السيف ثم هوى • صرخت من الألم • ربت على كتفى : عندى لك زيت مغل من أفضل نوع •

انتدار الأذنى صوت: وماذا يعمل بهذه ؟ يمكنه أيضا أن يستفنى عنها ، هوى الحد على رسخ اليد اليسرى ـ طش الزيت المغلى • اختلط صياح بنشيج بكاء • ضحكات تعلو ، لا زلت أميز منها : يمكنه أن يكتب أو يرسم بالفم • هذا أيضا فن • تحسست يد خشنة ساقى اليمنى • ازاحت الشعر عند التقاء الساق بالفخذين ، دهنتها بعلامة سوداء ، وهوى حد السيف ـ لم أقو على الصراخ • حتى الكلاب تكف عن العواء عندما يذبحها الألم • في ضباب الغيبوبة تحدرت همسات وهمسات كقطرات للطر ـ تسقط الآن على رأسى • • يتردد صوت : رأس هش ! رأس هش ! مدونى الى المنصة • كفان ثقيلتان تقبضان على شعرى وتضعان جبهتى على الحجر • أملس ناعم ، انداحت قطرات رطبة • الكف الثقيلة تدعك الرقبة ، تزيح الشعر عنها ، تدلكها بدهان لزج • تغمض الأعين ، تنكتم الأنفاس ، تهرول أقدام الذعر بلا صوت ، رأس هش ! رأس هش !

#### \*\*\*

# ١١ ــ العودة الى بهو العرش:

الدموع لا تزال فى عينى ، صدرى يرتجف وينشق كأرض روعها الزلزال · تلمس كتفى يد خفيفة ، أفتح عينى فأرانى أستند على جدار وأراه :

- \_ أنت ؟
- \_ تحلم كالعادة بالناسوت وبالناموس ؟
- ـ أحلم ؟ ٠٠ بل فزعنى الكابوس ـ اتحسس ذراعى ويدى ، أمد الساقين ـ أتذكر وأمر على رقبتى وأضغط على عروقها ولحمها بشدة ٠٠
  - \_ حاذر ۰۰ تخنق نفسك ۰

أضحك وأقول : كالعادة ! يقترب منى وينحنى على ــ يتفحص وجهى ويثبت عينيه في عيني ــ يسألني برفق : كيف وصلت الى القصر ؟

قلت : القصر ؟ هل هذا ٠٠

ضحك وضرب الكتف وقال : سرت بنومك حتى جئت اليه ، سافرت وعدت من الأسفار ، لتبكى جنب جدار ٠٠

جففت دمعة جرت على خدى ونفذت فى شفتى : كلب مكتئب يحتضر وحيدا بجوار جدار ٠٠ مد يديه فأخذنى من يدى : تحلم أبدا ، لا تعرف حق الجار على الجار ، ينتظرونك ٠٠

سالت وأنا أنهض على ساقى وأنفض الغبار عن رأسى وصدرى وسترتى المبللة بحبات الندى : ينتظرون ؟ من ؟

ضحك وقال : جيرانك ، في بهو العرش هناك ٠٠

ـ جيراني ٠٠ ٻهو العرش ؟

ضحك ومد ذراعه فتأبطني من ذراعي : هل ينسى الجار الجار ؟ وأنا أيضا ٠٠

قلت وأنا أضغط على يده: لا لا ١٠ لكنى اشتقت لنايك ، رحت أفتش عن ظلك في الساحة ، قرب الشجرة ٠٠

سمال : ما هذا ؟ عدت لأحلادك ؟ انى أنتظرك هنذ الفجر · زعموا انك أفسدت حياتى · قلت غريب مجهول ـ غضب مدير الفندق ، هدد و توعد : كيف تسرب ؟ ليس لديه هوية · · أين ذهب ؟

ے طفت بمدن الناس وجبت متاهات القلب ، وأشار العقل فسرت على الدرب ، ها أنت ترانى ألفظ أنفاسي بجوار جدار وكأني ، ٠٠٠

غَمْمِهِ وصاح: لا تلفظها ١٠ يكفى تعذيبه لنفسه!

ف شنات على يله : معك الحق ٠٠ أقسى من عذب نفسى هو نفسى ٠٠ أقبل على البوابة يفتحها ٠ صرت ضلوعها الحديدية الصدئة وتساقط عنها التراب ٠ نظر الل بغبث : مفتاح السحر معى ، أنظر ! وضع الناى في تقب الفغل الذمن الأعمى فتراكم عليه نسب الفغل الذمن الأعمى فتراكم عليه نسب المفاكد، ٠ هدفت : تفتحه بالناى ؟

ابتسمت بميناه وقال وهو يعالج القفل العجوز: سحر ٠٠ سمحر ٠٠. أنسبت كلام السيد ؟

تانای پروض حتی الوحش ۰۰

ضحك وتال ودو يخرج القفل من المزلاج ويدفع الباب : والفاية في الدائل ، يسطح في ظلمتها العرش ـ أدخل ٠٠ فوحوش أخرى تنتظر مناك ٠٠٠

خطوت الى الداخل ووضعت قدمى على العتبة · قلت قبل أن أنزل من على الدرج : كما تنتظر النار القش ! • •

نفس القاعة والبهو ٠ العرش يشمع في آخرها كهودج ذهبي وسط السحاب الأسود ، أشباح تتجول وظلال تتحرك في صمت \_ أتقدم في اتجاه العرش كأنى أتزاحم في موكب أرواح معتمة تنتظر القارب والملاح الشيخ ١ الجماجم كما هي تحت قلمي الكرسي كبقايا حيوانات راكعة في ذل ، والجالس فوق العرش استسلم للنوم ٠ افتقد بريق عينيه الواسعتين الباردتين ، أنظر في شعره الأشقر الجميل المنسدل على أذنيه ، أتطلم للجبهة العريضة كلوح مصقول من الرخام وهي ماثلة على مسند الكرسي ٠ تعب الرأس وغربت فيه الشمس ! جاءت أجيال أخرى ورؤوس أخرى ، وانحدر القرص المتوهج في أحضان الظل ، لا يبقى ملك فوق العرش ولا يسلم نجم من زحف الليل ٠٠٠ أتلفت حولى ، أين الكهنة والسدنة في هذا المعبد ؟ كانوا يقفون حواليه ، ينتظرون الأمر من الرب الذي ابتلم نفسه وابتلقهم ٠٠ ها هم يجلسون في صمت ، لولا بصبيص شعاع ينفذ من السقف والنوافذ التي أسدلت عليها ستائر القطيفة الداكنة لتعثرت فيهم • أغمضوا عيونهم وناموا مفتوحي الفم • • هل ينتظرون من ينفخ نسمة ريح أو بركان ، أو عاصفة تحييهم ، تنفض عنهم كفن النسيان ؟ وما زالت الشجرة كما هي ، ممتدة الغصون ، جذعها الليء بالأورام والنتوء كجسد مجدور تمد جذعها في الأرض وتتشبث بالطين على الرغم من كل شيء ٠٠ تملكني الخوف \_ أخشى أن أرى العقرب يظهر فجأة وينبش أصابع قدمى - كان قد تسلل أمام عينى الى أقدام العرش وغاب بين الجماجم ، من يدري أن كانت هناك عقارب أخرى في انتظاري ؟ أصبح من الذعر: أنت ! لم لا أسمع صوتك ؟ ينسماب الصوت بلطف : أنا لا أتخل عنك ٠٠ أسأل في ذعر: اني أتعثر في هذا الليل • لم لا تشعل شمعة لحنك ؟ يتسملل صوت ينفذ في الجدران: لا يظهر نجمي الآن ، دوري لم يقبل بعد.

# أصرخ في أحجار الحكماء على الصفين: يا حكماء! ٠٠٠

لا يتحرك حجر ، لا يخفق صوت · أعود فأصرخ على أشرخ جدران الصمت ! يا حكماء الزمن الغابر ، عذرا ، يا أنجم هذا الزمن الحاضر ، يا حكاما في مملكة الاوهام ، اصغوا لنداء رعيتكم · ·

يتناءب أحد الأحجار · يقرك عينيه وينفخ في وجهى كالاعصار : من ؟؟

اصيح: شبح يستنجد بالأشباح!

يدهدم غاضبا: هل تجلد حتى الأرواح ؟

هتفت محاولا أن أهدئه : اني منكم ، أهرب منكم واليكم ٠٠

سئل فى ضيق : ماذا تطلب ؟ لم تنشلنا من بحر النوم ؟ تصرخ وتثرثر وتهيل علينا اللوم ؟ لا تزعجنا ، أرجوك ولا تتبختر بين عمالقة العالم كالقزم !

قلت أكان عن ذنوبى: لفظتنى الأبواب فجئت اليكم أتمسع بالأعتاب، نبذتنى المدن الحجرية لا جيران ولا أحباب · قالوا ليس لديه هوية · لا اسم ولا عنوان ولا ألقاب · ·

قال: ومتى تعلم أن الفكر غريب يخطو بين الأغراب؟ يحيا فى زمن لا يتقيد بزمان ، يسكن بين الناس ولكن لا يتقيد بمكان ، يرسم وجه زمان لم يولد بعد ، يهدى ويحرر من أسر المهد وسبجن اللحد ، يتلمس خلف رداء الحاضر نبض الأبد المتد ...

قلت فرحا: أرأيت ؟ أنا أيضا أسمع هذا النبض وأنظر في هذا البعد و ونهاية كل الأشياء أراها خلف بدايتها ، فأرى العظم وراء اللحم ، والكفن الأبيض في ثوب العرس • أنا أيضا رحت أحدق في عين الموت وأتحداه ، يأتى أو لا يأتى لن أخشاه • • حاولت • •

قال متذمرا وهو يتثاب : ماذا حاولت ؟

قلت مندفعا لأسرق انتباهه : حاولت على قدر الجريد ، أن أبعتكم أحياء ، وأذوب نفسى فيكم أعجنكم بدماء القلب •

تحرك حجر آخر ٠ مد ذراعيه الى الأمام والوراء ووضع يده على فمه ليمنع تثاؤبه أو ضحكته العالية ٠ قال بسخرية مرة : حاولت ٠٠ وحاملت ٠٠ لم تحيا أبدا في الوهم ؟ لم تقفز من فمة حلم لتغوص بهوة حلم ؟ عش يومك يا ولدى ٠٠

قلت محتدا: من قال بأني لا أحياه ؟ اني أنظر ٠٠

قال بصدوت ممدود يتحشرج من أثر النوم: خلف رداء الظاهر والحاضر؟! وهم ١٠ وهم ١٠ من بؤرة هذاه الحاضر تبصر ماضى الأزمان، وبعين الظاهر تجد اللب الكامن في الأشياء وفي الأبدان، وعلى مصباح الحاضر تهدى للدرب الصاعد في أحشاء الأيام ١٠ أوهام ١٠ أوهام معض بأسنانك فاكهة الحاضر!

قلت كأنى أعاتبه: من لا يحمل تجربة الزمن الغابر، لن يدرك معنى الحاضر مانا أحمل فوق الكتفين جبال الأجيال، وأوجه وجهى للخلف وأستقبل غرر الآمال ، من لا يشرب خمر الآباء فلن تسكره كأس الأبناء، من لا يأكل زاد الآلاف من الأعوام، لن يتذوق خبز اليوم الراهن أو ما يأتى من أيام ...

تلوى صوته وتمطى كسلحفاة هرمة : حفنة كلمات من مقبرة الأموات • أد الواجب نحو اللحظة ، وتعلم مما فات • لم تجزع من شبح الآتي ؟ ماعو آت آت • •

قلت منتصرا: حاأنت تردد كلماتى ١٠٠ فى القطرة سر البحر ، فى اللحظة سر الأبد الهادر كالنهر ١٠٠ فيها الجنة ان شئت وفيها النار ٠٠٠

تثاءب بصوت مرتفع ١٠ انبعث منه أنين كمواء قط عجوز يبعد اليد التي تعبث بشاربه ولحيته وتطرد عنه النوم : اذهب ياولدى ، عد من حيث أتيت ، وترفق بظلال عبرت وعظام ١٠ اذهب ١ اذهب أكسل سمرك في مأدبة الأبد ونادم كأس الأحلام ١٠٠

قلت أناشده كانة ، كالشنطة يريق الدمع وماء الوجه لياخة من كف بغيل لقية : ياأرباب الحكمة قولوا كلمة ، مصباح الحكمة صار يشم الظلمة ، حاولت أن أكلمكم ، أنتشل قواربكم ، أنشر أشرعة خواطركم في وجه الريح العاصف بالنقمة ، أخلع عنكم كفن النسيان وأستعلفكم بالانسان ، أجعل منكم شاهد صدق فوق الزمن الطافئ بالبهتان • دعادة، فاض القلب بما يحمل فاطلق لساني • •

جاءنى صوته المتثائب الذى يقلول آخر ماعنده ليهني كل تلام: نحن جسور ياولدى ٠٠

أسرعت بالرد قبل أن يسقط في حفرة نومه: أنا أيضا جسر تعبره الأقدام، بعد قليل ينسى أو تطريه الاحزان •

قال في حسم كبريق السيف : فابن الجسر بنفسك ٠٠ ولكل زمان جسر نان ٠٠ وانس المطاق لا تبعث منه وسمال زحام الفانين ٠٠ الفاني ٠٠

سنگت في حمرة : أولا يبتي شيء ؟ هيل الانسيان مجيرد انسان ؟

تَكُ فِي حَامَ دَمُالَ يَدُرِي آخُرِ فَصَلَ فِي الْكَاسَاةِ : أَنْ يَبَقَى الا وَنَحُولُ

نهر حياة الانسان ووقف بوجه الظلم الزاحف كالطوفان ، اما التجريد · ·

سألت: التجريد ؟

قال : حاذر سم العقرب ٠٠

سألت بلهفة وأنا أحرك قدمى فى كل انجاء خشية أن يكون العقرب قريبا منى ١ لم يتركنى فى ارتباكى فقال: يلدغ صاحبه فيعيش ويمشى بين الناس كميت فى الأكفان ــ لدغ العقرب لايشفى منه الاسم العقرب ١٠٠

ابتهلت اليه أن يفسر كلامه : ماذا تعنى يامولاي ؟

قال وهو يسدل السيتار ويسحب الغطاء: أعنى ماقلت · عانق جسد الواقع ، عض الحاضر بالاسنان ! · · ·

سكت الصوت ، على الشعاع الذابل في المساء ، المتسلل في حياء من السقف والنوافذ مع آخر أنفاس الشهف الوردية رأيتهم هناك ، متراصين كالتماثيل التي تحركت ثم سكنت ، ملتحمين كأنهم جهار قلعة عتيقة في وجه الحصار ، حياة متعبة حفر عليها الزمن أخاديده ، معور مسدلة ، ووجوه كالأقنعة الراقدة في انتظار المهرجان ، يشع الجمال الحزين من بعضها كأنوار فنار وسط أمواج الليل والبحر ، وتطل القتامة من بعضها الآخر كلعنات الشيخوخة ، بعضها مستسلم راض ، وبعضها ساخط مزموم الشفتين ، حرص قبيل الموت على أن ينقش آخر حرف في لغة السخط على هذا العالم ، رحت أملاً عيني منهم ، سنين حرف في لغة السخط على هذا العالم ، رحت أملاً عيني منهم ، سنين أضعتها مع هذا ، وشهورا في صحبة ذاك ، أما الجالس غير بعيد منه قصا زلت أمني النفس لعلى أعرفه وأحاوره وأزور الدار ، والآخر في قما زلت أمني النفس لعلى أعرفه وأحاوره وأزور الدار ، والآخر في ألصف الثاني ، والثالث والرابع والحامس ، لكن هل يتسع الصدر ؟

#### \*\*\*

### ١٣ ـ صوت الأم ووجه الآم:

هبت عاصفة لا أدرى من أين ارتجت النوافذ والستائر وخشخشت الجماجم تحت العرش اسقطت أوراق فوق الأرض وارتجف القلب اكانت الشجرة العجوز قد اهتزت وترنحت واستسلمت الأغصان المتدلية كاذرع الخاشعين في الصلاة لهبات الربح ، ترنحت رؤوسها بعنف ،

أخذت تقاوم في اصرار المهزوم ، وتناثرت الاوراق على جانبي العرش -فوق رؤوس الحكماء ٠ أوراق خريف صفراء ٠ تقدمت وخطوت بضم خطوات تحوها ١ انحنيت وأخذت أجمعها في بقعة واحدة ١ ربي ! لم ترتجف يداى كأنى ألمس أشلاء متمزقة من جثمان ؟ لم تسر الرعدة من كفي لذراعي للصدر وتنفذ في القلب فيخفق كالمجنون ؟ تذكرت الحشرات التي تبتر أعضاء من جسمها فتتركها وتمضى ٠٠ هـل تتلفت وراءها لتتحسسها وتدقق فيها ، هل تحاول أن تعيدها لمكانها أم تشمها وتلعب بها ؟ وبماذا تشعر أم تنظر في وجوه أولادها الذين يموتون أمام عينيها ؟ هل خلقت لغة تستوعب هذا الموقف وتعبر عن هذا الاحساس ؟ أخمله الصدر يرتج كباب يطرقه الزوار الملثمون في الليل ، مرت أصابعي على الأوراق تتحسس ملمسها ، تتذوقها وتشمها وتضعها على الأذن ، كأنها قواقع تفشى سر البحر وتهمس بنجوى الأمواج • وصل الشلال الى حنجرتي ، تسلق أحبال الرقبة ، ثم تفجر وتناثر من عيني ، بللت الدمعات خدود الأوراق ، انساب بكاء الناى من الجدران • هذا تعب العمر ٠ ورق مصفر ٠٠ ورق مصفر ٠ ثمر مر ٠ ثمر مر ٠ كنت كأنى المحكوم عليه بأن ينضم ماء من بئر ليصب ببئر ١ لا البئر امتلأ ولا انطفأ الظمأ الحارق كالجمر ٠ تعب العمر ٠ تعب العمر ٠ تبدو الأوراق ـ الكلمات كأسراب النمل الخارج من جحر ٠ تشمر بالزلزلة القادمة على نور الفجر ٠ فتعاف جحور الكلمة وكهوف الشعر ٠ وتزور كهوف الفقراء وتلسعهم بالسر • وتفتش عِن مأواها في بيت العمل الحر! تعب العمر • •

ــ تتعب وحدك · تبكى وحدك · وتنام كما ودعتك وحدك · كجنين في جوف الرحم فلا تتحرك · · ·

رسـول الصـوت يبارك سمعى كحنان الناى · أتوقف · أنشغل بتقليب الأوراق ، أتذكر وأفكر ·

- ـ ياولدى تعب العمر حصاد ٠
- ــ أرفع وجهى نحو الوجه الناصع عند الباب · يتألق خلف الشجرة كالبدر وراء سحاب ·
  - ــ أمى ٠ ها أنت ترين حصاد العمر ٠٠ كم هو مر ٠٠
    - ـ في عينيك فحسب ، ارفع وجهك ٠٠ كلمني ٠٠

جمعت الأوراق · أخذت أحصيها · أردت أن أرفعها اليها · · هتفت بها :

- \_ هل ألقى الذنب عليك ؟ أم ألقيه على نفسى ، بلدى ، زمنى ؟ \_ ومتى تتحرر من أسر الذنب ؟
- ــ لن أنس يوم وداعك آخر مرة · ياللعصفور الطائش في قفص القلب !

أجرى كى ألحق بالعربة ، أجمع كتبى ، مسوداتى ، كومة أحذية وجوارب وملابس رتقت ثقوبا فيها بيديك ، ولقيمات من بعض الزاد ويعض الرزق من الرب ، أسرع ملهوف كى أنضم الى الركب ، ركب الكلمات المنثورة والمنظومة فى مسبحة الرغبة والفكرة ، أو فى عقمه الثرثرة عن المستقبل والثورة ، أزمات الفن وأوجاع الشعب ، فى منتديات السمر الموصول مع الصحب ، أهرب من ناموس القرية ، من سأم الزمن الميت ، من رعب الأب ، تضعين القبلة فوق جبينى ، فوق الخدين ، أسرع المات لقلق العينين ولا أشعر بالمرض الزاحف نحو القلب ، تقفين على الباب وداعاً للطير النازح للغرب ، سافر فى طلب الحكمة ، ها هو يرجع بحصاد الرحلة ، أوراق لا تشبع نملة ، ه

- \_ أذكر \_ لم نتلاق وأودت بى العلة · سافرت وجئت ، زرت القبر ، قصرأت القسرآن ، ذهبت بعين مبتلة ، أقسمت تصدون العهد وترعى \_ يوم وداعك \_ حق القبلة · · ظلت روحى معك تراقب نومك ، سهرك ، خيبة أملك فى نفسك · بلدك ، فيمن حولك ، تكتب تكتب ما يمليه عليك القلب · ·
- \_ أكتب أقرأ يشقيني صحت الشمعب ، وضياع الكلممة في قاع الجب ٠٠
- \_ ما ضاعت كلمة حق أو كلمة صدق · لم لا تخرج من هذا القبو ؟ \_ \_ فشيل · · خيبة أمل في الخلق ·
  - ــ لم تظلم نفسك ؟ اني أشعر نحوك بالزهور ٠٠
- ـ فشيلى كالجبل على صدرى ووجودى هم ، أبكى ضيعة عمرى ، ضيعة حيلى في سبوق الوهم ، بين الحاكم والحارس والشرطى العابس ضاع الحلم ضيعة ٠٠
- ـ قم وارو الأرض بعرقك واروبذورك بالدم ٠٠ اطرح أشواك العقم ٠ ماذا تنتظر ؟ ٠٠
- \_ لقد شاب الشعر · جفت أغصان العمر وشاخ الورق الذابل واصفر · · فالى أين أفر ؟ · ·
- \_\_ یا ولدی الصبر · ستدور الدورة یا ولدی ویطل ربیع مفتر الثغر ، و تمر یداه علی شبجرتك فتخضر · ·

- \_ تخضر ۲۰۰ ۶
- \_ ويجيء الفجر ٠٠ ربي ٠٠
- \_ أمى ١٠ ما زال الوقت ١٠
- \_ قد قضى الأمر ٠٠ أوشك ديك الفجر يؤذن فتفيق الطير ٠٠
  - ـ انتظری ۰۰ مدی یدك ۰۰۰
  - \_ سيجيء الفجر ٠٠ الفجر ٠٠

يتوارى الوجه وينسحب النور ووراء الشجرة يبقى صمت الجدران مختلج ستار وينقر عصفور لوح زجاج النافذة ، يطل قليلا ثم يطير و تتكاثف الظلال وترقص في غيبة الشعاع ويفتح باب خلفي يرعد صوت غاضب : ليمض المجهول الى المجهول وليس لديه هوية ، لا اسم ولا عنوان ، أفسه عقل صبى ساذج ، أغوى المشرفة على الحمام ، وأساء لسمعتها ولسمعة هذا الفندق و فليطرد من حرم المطلق و فليطرد من حرم المطلق و في نقبله حتى يصبح نفسه و حتى يتحقق بالسر الأكبر : كن اياك ومت لتكون و و التكون و التكون و التحوية و النسر المتحدد التكون و التكون و التكون و التحديد التكون و التحديد التحديد التحديد التكون و التكون و التحديد التحدي

لمست يد كتفي ، هتفت : أنت ؟ همس : أنا أعرفك ، • تعال • •

( صنعاء ۔ يوليو ( ١٩٧٩ )

الدمعة الرابعة

نسم بسسلام ۰۰۰ بكائية الى صلاح عبد الصبور



الدمعة الرابعة:

نم يسلام ٠٠٠

, J.,

تم بسلام · يا شاهه عمرى وضحيته ، يا جرح العمر وأمل العمر ، نم بسلام حتى نلقاك ، نم بسلام ·

الانسان الانسان عبر ، لم يمض وحيدا ، فسفينتنا عبرت معه للشط الآخر ، حملت زاد الأحلام ، وبقية نار تخبو تحت رماد الآيام ، ماذا نملك بعدك الا أن نتغطى بالآلام ، أن نسأل روحك : يا روح الشعر ! زورى أحبابك في ليل القهر ، جودى بالمعنى والإلهام ، مطرا يروى هذا المقفر ، عودى ، لا تنسينا ، لا تتخلى ، ففراقك مر ، والوحدة بعدك في هذا القبر المأهول أمر ، الانسان الانسان عبر ، افترش الحصباء ونام ، وتغطى بالآلام (١) ، فعليك سلام ، وعليك سلام ،

#### \*\*\*

كيف رحلت يا أعز الراحلين ، عن مجلس الرفاق والحديث ذو شبجون؟ قد كنت أرجو أن أكون أول الذين يذهبون ، كاظلل كالسحاب في سكون فكيف أبكيك وليس لى بيانك المبين ، والعمر قد تدلى من مشنقة الضياع والحدين ، فارسنا الحزين ، يا صوت جيلنا المزق الطعين ، يا أتضب الثمار في بستاننا الضنين ، ودفئنا وشمعنا في عتمة السنين ، ألن نراك بعد اليوم لن نعاين الجبين ؟ والضحكة التي يضبح فيها ألف فارس حزين، تمدنا بآية اليقين ، ألن ترن بعد اليوم لن تطل من حدائق العيون ؟ فرحنا وجرحنا الدفين ، أي جنون غالنا أي جنون ٠٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

أرفض موتك يا من أحببت \_ كيف تغيب وأنت الحاضر ما فارقت ؟ نبرة صوتك ، ضحكاتك ، لوعة نظرات من عينيك الواسعتين ، شلال الحكمة يتدفق من قلبك فوق الشفتين ، ومرارة سخرية تتحدى الموت ٠ كيف يجوز عليك المرت ؟ كيف أهادن كابوس الغدر الجاثم في «كنت» ؟ كنب القائل ذات مساء أو ذات صباح : الموت غياب مطلق ، وسن ممتد مطبق ٠ أبدا لن تصبح لا شيء ، فحضورك حي ، دفء بين ضلوعي ، جرح في قلبي ، نور في عيني ٠ لن تنقطع رسائلك الى ، وبأسرارك واشاراتك ستظل تجود على ٠ رسمك معقود في عيني ، صوتك مسموع في أذني ، شخصك موجود وحواري ممدود معك الى آخر نفس في ٠ يا كأس لحظة بخمرة الخلود امتلأت ، ووردة من شجر الليل نمت ، ومن دموع الزمن بخمرة الخلود امتلأت ، ووردة من شجر الليل نمت ، ومن دموع الزمن وبالندي تلألأت ، لما تعرت للرياح والظلام والأشواك أدميت ، مهما ابتعدت السياد لن يضيع نفحتك ٠ « قد كنت عطرا نائما في وردتك ، لم السكبت » ؟

泰米米

### ۔ ائتظےار ۔

1

ها هو البيت وراءك ، ما زالت رائحة الدخان والطعام وثرثرة النساء والرجال والضحكة الصافية من فم الطفلة البريئة تطاردك وتتشبت بثيابك ، ما زالت الكتب فوق الرفوف ، وحجارة الألفاظ التي رجمك بها ، وبقع الدماء التي تقطرت على الأرض دون أن يراها أحد ، ما زالت كلها راقدة هناك كحيوانات متعبة تلوذ بالجدار ، تستقبل نسمات الليل الباردة فتخبو نار في داخلك وتتوهج ، تشعر بنداها يتساقط على رأسك كما يتساقط على شمعة في آخر أنفاسها ، تقول لنفسك : ها أنذا « أتحد بجسمي المتفتت في أجزاء اليوم المتفتت ، أرقب جسمي يتحدول دخانا ونداوة » (١) ، يتدلى ، مجروحا من سقف الليل الأزرق ، ترفع رأسك وتتأمل النجوم المتراصة من سقف السجن الكوني ، تهمس بسوال وتتأمل النجوم المتراصة من سقف السجن الكوني ، تهمس بسوال خلوات عذابك في اليوم الميت ، تتداخل في جلدك كي تتجول في تاريخه ، تسمعيا تهوي في أطرافك نقلا ، ترجع مقهورا لتلم الأشلاء ، وتلم أطراف تسمعيا تهوي في أطرافك نقلا ، ترجع مقهورا لتلم الأشلاء ، وتلم أطراف

\_ الدنيا برد ٠ كان الأفضل أن نبقى هناك ٠

تحس بصوت الشاعر وهو يحاول أن يمتد اليك كما يمتد الحبل لانقاذ غريق · تنتبه للثلاثة (٣) الذين يسيرون بجانبك مطرقين صامتين: الشاعر الكبير الأصلع الرأس ، والشاعر المجدد الذي يشبه اخناتون ، والناقد المتلىء الطموح (٤) · تشعر أنك تهوى في جب معتم · يسرع الناقد بادلاء حبل آخر :

\_ بالعكس ١ الهواء النقى هو ما يحتاجه الآن ٠

نرفع يدك لتتحسس موضع قلبك · نتأمل جسمك يتدلى من سقف اللازرق -

يتلوى في جوف اللجب الأسود · يسقط تحت سنابك خيل وحشية · يتفتت فوق الأسفلت ٠ تتنفس بعمق وتتقلب السكين في صدرك ٠ تنظر للصديق مبتسما: الهواء النقى هو ما نحتاجه جميعاً ، يخرج الشاعر الكبير عن صمته : خصوصا بعد يوم مرهق ٠ تقول بعد فترة صمت : بالفعل • وتضيف لنفسك : بل يوم مين • يسقط في أيام ميتة من أيام العالم مكرورة ٠ يوم كذاب خوان ــ بعناه بثمن بخس ، قايضناه وساومناه، ودفعناه للنخاس الأبدي ، ثمن فطانتنا الصفراء · في الصباح والضحي نجمم في مكتبي أكثر من ثلاثين أو أربعين • ضاقت الغرفة على اتساعها بالثرثرة والدخان والضحكات وصليل أكواب القهوة والشاى وطنين أجنحة الأشعار الزاحفة من الدواوين · بح صحوتي من الكلام ، كلت يدى من التأشيرات والتوقيعات ، ضحكت كثيرا حتى أصبحت الضحكة غصة ، نهرت حزني القديم أن يطل من ستائر الجفون ، أمطرت الجميع بحكمتي ودعاباتي المرة ، حلقت فوق سفوح الصغائر والأكاذيب وتوقفت وحيدا عند القمة كالنسر الجارح والمجروح ، تسللت كفي آلات المرات لتمسم عش النسر الأبيض كالثلج ، يتهدل فوق السالفتين كشلال فضى • لكل واحد كتاب أو ديوان أو مجموعة قصص يستعجل ظهورها لتغير وجه العالم ، وكل واحد يتسمع طرقات أكف الملايين على بابي . وبقيت وحيدا كالأبطال القدماء . كالفرسان الحكماء المحزونين ، كمغن سئم الجمهور ولزم الصمت ٠٠٠

تتنابع الخطوات وتتهشم أصداء كعوب الأحذية على الأسفل و تحوض الأقدام في ظلام الليل كأنها تخوض في نهر جف ماؤه و يعبر بعض المارة وتنداح أصواتهم في السواد والصمت و تتكسر مقاطع حروفهم على الرصيف كقطع الفخار و يا ليل يا ليل و ليل و .

تنعكس أضواء السيارات العابرة على عينيك فتهز رأسك : « أبعد رماح المنور عنى » ، وتتثاقل أطرافك ، تعلو الموجة ، تطفر من عينيك ،

تصغر كالاعصار بأنفاسك · ترتجف الشفتان : « حزنى ثقيل فادح هذا المساء ، • يسارع الشاعر الكبير فيقترب منك ويمسك يدك : لم يكن يقصد ما قاله • ترفع يدك في غضب مفاجى : أرجوك • يشاركه الشاعر المجدد رأيه ويغتصب ضحكة : قلبك كبير أكبر من كل ما قال · تمر بيدك على موضع القلب · كأنك تخرج الشوكة من موضعها · تحس الموخز وتملك نفسك من أن تلفظ آه · يشارك الناقد صاحبيه في محاولة يائسة لانتزاع ضحكة منك : كم عذبناك بكلامنا ٠ كم ناجيناك بألفاظ ، كم آلمناك · لكن قلبك الكبير · · تتحسس موضع الصدر وتلتفت اليه بعينين تقطران لوعة وموتا ، تعاسة وصمتا ٠ تحاول أن تنزع الشوكة وتزم الشفتين من الألم · تهم أن تقول : حصل خير ، تغالب الضحكة فيغلبها الحزن كوحش يجثم فوق غزال · تصعد بصرك الى السماء التي تتواثب فيها السحب السوداء وتخنق أنفاس النجوم الفضية ، تطوف بعينيك كتل الليل الساكنة كقطط سوداء ، تسمع صوتا في داخلك ينوح : ، و حزنى ثقيل فادح هذا المساء ٠ حزنى غريب الأبوين ٠ ويلتوى كالأفعوان يعصر الفؤاد ثم يخنقه ٠ وبعد لحظة من الاسار ، ٠٠ يا ترى هل يعتقه ؟ تبتسم للصحاب وتحاول أن تضحك وأنت تتحسس صدرك : « معذرة يا صحبتي قلبي حزين » · يسارع الشاعر المجدد والناقد في صوت واحد : « من أين آتي بالكلام الفرح » ؟ يؤمن الشاعر الكبير على قولهما ويهتف وهو يربت على ظهر الشاعر الذي يمشي بجانبه : راوية وشاعر ٠ عندما نرجع لن أتركك حتى تروى عنى أيضًا • وعندما تموت سنبني لك قبرين وساهدين ٠٠٠

يضحكان وتتردد أصداء الضحكة على الفم وتجاعيد الوجه وأطراف الثياب وتتناثر مع حبات الهواء البارد · يختلس الناقد نظرة حانية الى وجهك · يلمح انقباضه بالآلم · يرفع صوته ليدارى غصة انزلقت فى حلقه : « حزن تمدد فى المدينة · كاللص فى جوف المدينة » · يقاطعه الشاعر المجدد محاولا أن يستدرجك للكلام : « حزن ضرير ، حزن طويل كالطريق من الجحيم الى الجحيم · حزن صموت » · ثم تستغرقه موجة من الغناء قيمد صوته : « والصمت لا يعنى الرضاء بأن أمنية تموت ، وبأن أياما تفوت ، وبأن مرفقنا وهن ، وبأن ريحا من عفن ، مس الحياة فأصبحت وجميع ما فيها مقيت » · ويضحك وحده فتتفتت ضحكته فأصبحت وجميع ما فيها مقيت » · ويضحك وحده فتتفتت ضحكته وتتهاوى على رصيف الشارع كالزجاج المكسور · وتنعقد سحابة الحزن في وجه الصحاب فيسدد سهمه الضاحك مرة أخرى ويهتف : « سنعيش رغم الحزن نقهره ونصنع فى الصباح ، أفراحنا البيضاء أفراح الذين لهم

صباح ، . يحس أن السهم خاب ، أوشك أن يرتد الى صدره ، يختلس النظر الى وجهك يتحسس قشرة الأحزان الصلبة التى التفت حوله ، تتلوى الكلمات فى حلقه وتتبعثر على شفتيه ، تتطلع اليه بعين غاب عنها بريق الدعابة ، تسحب نظرتك من وجهه الى أعماق بثرك الدفين ، توشك أن ترد على سؤاله الذى يخاطبك بلا صوت : « لا تسأل الشىء الحزين أن يبين ، لأنه مكنون ، شىء غريب غامض حنون ، لعله التذكار ، لعله الندم ، لعله الأسى ، لا تسأل الشىء الحزين أن يقر ، لأنه كطائر البحار لا مقر ، وقل له لقد ملكتنى ، فتحت لك ، صندوق قلبى الكليم ، فلتقطر الدموع كالنغم » ،

تعاودك شكة الألم • وخزها أقسى مما كان • تنعقد خطوط جبينك وتفتح فمك لتقول لنفسك : « لا شيء يوقف المأساة لا أحد ، • يصعد من أعماق البئر الأسود صوت يناجيك : « من لي بمن يجس ذلك الشيء الحزين جستين ، لكي يرى فجاءته ، ويستبين وجهه ومشيته ، تمد ذراعك وتستنه الى الجدار الأبيض المرتفع على حافة الرصيف · تتحامل على نفسك وتسأل : أليست هذه هي المستشفى ؟ يلتفون حولك منزعجين ، يسرع الشاءر الكبير ليقترب منك ويمسك يدك : لم المستشفى ؟ أنت بخير ٠ تقول مداعبا بينما تفاجأ بيدك اليمني وهي تستقر على صدرك : زيادة الخير خير ١٠ الم بسيط ١٠ للاطمئنان ١٠ يصدق الناقد على كلامك ١٠ نعم لن نخسر شيئًا • ما دام المستشفى قريبا • ينبهه الشاعر الكبير: قريب؟ انك تلمس جداره ٠٠ يقول الناقد وهو يتأبط ذراعك : على بركة الله ٠ هيا بنا · تحاول أن تمد الخطى · أن تبدو في مظهر من لا يحتاج لكتف يستند عليها أو لذراع تمسكه حتى لا يسقط · تتأوه في صوت مسموع : آه ما أنقل جسمى الليلة! تقتربون من البوابة الحديدية · تتلفت وراءك وتمسىم نظراتك صدر الليل وخصلات الشعر المنسدل على كتفيه : يا ليل ٠٠٠ يا ليل ٠٠٠ يا ليل ٠٠٠

« عبرت بى آلاف الأقدام الهمجية أقدام الأفكار الهمجية والنيات الهمجية ، فتآكلت وشوهت ٠٠ يا ليل ٠٠ يا عين ٠٠ داوينى أيتها الغيمات الفضية ، برحيق الأنداء الفجرية ، ٠٠٠

يسبقك اثنان من الصحاب الى المشى المفضى الى باب المستشفى . يتوقفان عند حجرة الحارس الليلى ويسألان عن الطبيب المناوب ، تلمح رأس عجوز أشيب وعينيه الضامرتين تطلان من كوة زجاجية ، تتجه مع الشاعر الى سلالم الدرج الرخامى اللامع يبقع الضوء والظلال الرمادية الساكنة على صفحته ، تحاول أن تبدو خفيفا وأنت تحرك الأطراف الثقيلة verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

كالأصفاد · تضع على فمك قناع ابتسامة تكشف عن المرارة ولا تخفيها ، وتقول لنفسك : « حزنى ثقيل فادح هذا المساء » · · يقهقه الملثم الشرير ولا يسمعه أحد · يتسلل الطارق المجهول ورا · الخطوات الصاعدة على الدرج ولا يراه أحد · ·

### \*\*\*



« رباه ! ما سر هذه التعاسة العظيمة ؟ ما سر هذا الغزع العظيم ؟ » ينفلت الناقد والشاعر المجدد ويجريان بحثا عن الطبيب \_ يبقى الشاعر الكبير بجانبك ، يمد ذراعه بين الحين والحين ليتأبط ذراعك أو ليمر بيده على يدك فلا تطاوعه ٠ يهم أن يفتح فمه ليستأنف الحديث الذي بدأه في أول الليل عن مشروعاته فيحتبس اللسان · يوشك أن يكرر السؤال عن الندوة التي اشتركت فيها قبل حضورك فيواجه بابك الموصد تتراءى أمامه مسوخ الكلمات التي ألقيت في وجهك فيخفض رأسه الى الأرض الهواء في المدخل لافح ، وأنفاسك المتهدجة تتوالى متقطعة كأزيز النار في الحطب تزيده لفحا • تطوف عيناك بالعجائز والأطفال والرجال المنتظرين على الأرائك ، بالمرضات اللائم يسحبن المحفات وتشم رائحة الدواء والمرض والانتظار الممض والموت المتربص خلف الأبواب والجدران الناصعة البياض ٠ يشتد الوخز عليك ويرفرف شيء في صدرك فتقول لنفسك : الطير الأسود ، يكون الشاعر قد عثر على كرسى فيجره نحوك ويدعوك للجلوس · تشكره وتغالب ضحكة لا تريد أن تخرج : شكرا يا صاحب هذا البيت ، ٠٠ يمد يده الى جيبه ويخرج علبة سجائره ويقدم لك منها وهو يضحك : ، نورا يا صاحب هذا البيت ، ٠٠ تحس أصابعك ترتعش وهي تبحث في جيب السروال عن القداحة ، تخرجها وتلتقط سيجارة ثم تعيدها الى مكانها وتشعل له سيجارته ٠ يؤيد الكلام مخاوفه : الأفضل أن تؤجلها لما بعد الكشف ، يكفى ما أحرقت الليلة ، تبتسم بمرارة : وما احترقت · تغمض عينيك قليلا وتفتحهما · تتطلع من نافذة المدخل وتنظر في ساعة يدك ـ يسارع الشاعر قائلاً : لا تقلق ــ لحظات ونعود الميهم · تتردد في ذاكرتك أبيات قرأتها قديما : انتصف الليل · وزمن الانتظار فات • وأنا أنام وحدى (٤) ، تغمض عينيك وتدير وجهك للحائط وتتابع صدى أبياتك القديمة التي الدفعت اليك بغير ترتيب : « هــذا المساء ٠ أدرت وجهي للحياة واغتمضت كي أموت ٠ في هدأة السكوت ٠ قد آن للشعاع أن يغيب ، قد آن للغريب أن يئوب ، • تندفع أصداء بيت قديم كنت تحب ترديده : وكل ذي غيبة يئوب . وغائب الموت لا يئوب(٥) . تتوالى الأصداء الأولى: « للمركب الجانح أن يرسو على شط قريب · للجدول الناضب أن يفضى الى نهر رحيب ، يقطم الشاعر حبل النغم مؤكدا: بعد الكشف سنرجع حالا ٠ ما هي الا دقائق ونعود ٠ لا تنظر في الساعة · أرجوك · تنظر في الساعة وتندهش لقفزات عقاربها · تتمنى لو كانت مى ومعتزة (٦) فى الفراش ، أو لو كانتا بجوارك ، لو وضعت يدك على رأسيهما وكتفيهما وتخللت بأصابعك شعرهما وقبلتهما كعادتك قبل الذهاب للنوم • تتمنى لو كانت هي أيضا بجوارك ، تسألك عما تريد فتقول لها : « أن تكوني لي الي الأبد ، وأن تكون مقلتاك آخر الذي أرى من الحياة ، • تلسعك الوخزة في الصدر ويشتد لغيب القلب فتمد يدك كأنك تبعد هواجسها: « كل شيء يا حبيبتي يهون ، ما دمت لي الي الأبد ، · تتخيلها تضع يدها على قلبك فتقول : « حينما يكون قلبك الكبير جنب قلبي ـ فالبحر لا يفصلنا ، والنار لا تخيفنا ، ، والموت ٠٠ وتتوقف لتسحب نفسا عميقا يتدحرج في لهاتك كجدول يشق طريقه بصعوبة في الأحراش • وعندما تقع عيناك على الصديقين القادمين عن يمين الطبيب ويساره تتحشرج في أنفاسك المناجاة التي لا تستطيع أن تتمها : ينبئني ـ تهز رأسك وتنفى أنك في شتاء هذا العام • وقدة الحر المتلظى في ليل الصيف تعطيك الأمل ـ تعود للمناجاة التي ستقطع بعد لحظات والتي بدأت فتتخللها ملامح الناقد الجادة وابتسامة الطمأنينة على وجه الشاعر المجدد : « ينبئني هذا المساء أنني أموت وحدى ، ينبئني هذا المساء أن هيكلي مريض ، وأ نأنفاسي شوك ، وأن كل خطوة في وسطها مغامرة ، وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجلا ، في زحمة المدينة المنهمرة ، « تقول لنفسك

#### 泰泰泰

وأنت تنهض بصعوبة وتمد يدك للطبيب : « أموت لا يعرفني أحد ٠

أموت لا يبكي أحد ، •

طويل ونحيل اسمر · حاجباه الكثيفان يقفان كحارسين في ملابس السواد أسفل جبهته الضيقة المربدة ، ملامحه صارمة وعليها آثار الارهاق والحس المفرط بالمسئولية \_ يقدمه اليك الناقد ، بل يذكر اسمه : الدكتور · · · ويقدمك البه وهو يضحك باطمئنان الواثق ويربت بيده على ذراعك : شاعرنا الكبير · · · تسلم عليه بيد لا تستطيع أن تمنعها من الارتعاش · يوسع الأصحاب مكانا الى الوراء ، يرجوك الطبيب أن تصحبه الى غرفة الاستقبال ، يلتفت خلفه ويطمئن رجلا مرتبك الأعصاب في أواسط العمر : لن أتأخر · ثم يلامس ذراعك ويقول وهو يبتسم «خير ان شاء الله» ·

يستاذن الصحاب في الدخول معك فيشير اشارة مهذبة : لن نتأخر ٠ تعب بسيط ٠ ثم ضاحكا وهو يتفرس الوجوه القلقة والعيون الشاخصة: أمراض العصر ، من أدرى بها من المثقفين ؟ تلتفت اليهم وتجاهد لسحب قناع الثقة المطمئن على وجه انسحب عنه الدم واللون : طيب دقيقتين • تنظر في ساعتك بسرعة · يقترب منك الناقد والشاعر الكبير ملهوفين : تحب أن تذهب لهم وتطمئنهم ؟ تمط شفتيك مرجحا الفكرة ثم تقول بسرعة : البركة في الدكتور ، لن نتأخر باذن الله ، يؤكد الناقد : أنت بخير ، لا داعي لازعاجهم الآن ٠ يضيف الشاعر المجدد : كلها ثوان وتكونون في البيت \_ تغيم سحابات عابرة على جبهتك وخديك ، ترتد النظرة للباطن ، تجس الشيء الحزين وتمر على جناحي الطير الأسود الراقد مفتوح العينين • تشير اليهم اشارة ترج الجسد الثقيل : شدوا حيلكم • • يضحكون ويرتفع صوت عاتف : دائما أنت أنت نفسنك • دائما مرح • اتكلوا على الله ٠٠ تقول لنفسك وأنت تتجه مع الطبيب الى الغرفة المواربة الباب في الركن القصى وتفحص بعينيك وجوه المرضى على الأرائك ، والأيدى المسندة الى الصدور والخدود ، والمحفات العابرة في المداخل والطرقات أمام أبواب المصاعد ، والعيون الجاحظة المستسلمة للمددين عليها : ال المصير ٠٠ ينفذ بصرك في الجلد والثياب وتضيف : « الطارق المجهول ٠ ملئم شرير ٠ عيناه مسقيان بالسموم ٠ والوجه من تحت اللئام وجه بوم ، • يبتسم الطبيب في وجهك وهو يفتح الباب ويدعوك للدخول فيدوى



صوت في سمعك : « إلى المصير ، والمصير هوة تروع الظنون ، ٠٠٠

# ٣

يشير الطبيب الى السرير الأبيض الصغير في جانب الغرفة \_ يصفق بيديه فتمرق من باب داخلي ممرضة صغيرة الوجه ضيقة العينين سريعة الخطى ، تتقدم نحوك وترجوك أن تخلع القميص ، عندما تلاحظ ارتعاش ذراعيك تمد يدها وتساعدك ، تنظر الى وجهها الصغير وتطيل النظر ، تتمدد على الفراش وتتدلى قدماك من الطرف الآخر وتحدق في السقف ، تقرأ في طبقات الطلاء المتآكل صورا وتهاويل ونقوشا : وجوه مغمضة تقرأ في طبقات الطلاء المتآكل صورا وتهاويل ونقوشا : وجوه مغمضة الأعين ، جدران بيوت تتصدع ، بوق ينفخ فيه طفل على هيئة ملاك مكسور الجناحين ، سفن تذهب ولا تعود ، شطوط لن ترسو فيها أبدا ، يقترب الطبيب ويمد يده ليرفع القميص الداخلي الى أعلى ، يدق بأصابعه على الصدر والرئتين ، يسرق النظر الى عينيك وملامحك ويحاول أن يوقف المرارة التي تسيل منهما ، يضع السماعة على أذنه ويدق من جديد على المرارة التي تسيل منهما ، يضع السماعة على أذنه ويدق من جديد على

الرئة اليسري • ينفتح فمه ويغمض عينيه لحظة • يعاود تحريك السماعة من أعلى الى أسفل ومن أسفل الى أعلى • تنغرز السكين عميقا في الجرح و تنفلت الآهة التي حبستها طويلا • ويرف جناح الطير وتتسم عيونه • نظرتك لا تخطىء الخطوط والتعاريج المنعقدة على جهة الطبيب . لا تخطىء سمهوم بصره وتربد ملامحه الدقيقة السمراء ٠ تهم بسؤاله ثم تسكت ٠ تزم شفتيك كما زم شفتيه . يسألك بعد تردد والسماعة لا زالت نفحس و تهمس له بالنبأ المكتوم: هل شكوت قبل هذا من القلب؟ يتحرك الوخز في الموضع القريب من السماعة ، تثبت عليه نظرتك الحادة المستسلمة : أيدا ٠ أبدا لم أشك منه ٠ يأتيك صوته الممدود في حنان مبالغ فيه : و ما الذي كنت تشكو منه ؟ تمط شفتيك وتقول وأنت تبحث في تاريخ جسمك : المتاعب العادية · · يحاول الطبيب أن يغتصب ضحكة لا تلبث أن تتهاوي ثقيلة على فمه : متاعب المثقفين ؟ تفكرون أكثر من اللازم • • تحاول أيضا أن تجاريه فتقع الضحكة مكسورة النفس والجناح على الملاءة البيضاء الناصعة : كما تعرف ١٠ القولون العصبي ١٠ آلام الاسان ــ يقاطعك الطبيب وهو يرفع سـماعته ويتركها تتدلى على صــدره : و التدخين • تسرع وتقول : طبعا طبعا • يسألك بأدب جم : تكنر منه ؟ ترد باقتضاب وتتمنى لو تشعل واحدة : للأسف ٠

يتجه الى مكتبه ويضع السماعة في حقيبته ، تطلب منك المرضة أن تنهض وتساعدك على ارتداء القميص الصيفي الأبيض • يتناهى اليك صموته من بعيد ، بعيد ، خير ان شاء الله استرح قليلا ويأمر اللمرضة بصوت أقرب الى الصراخ: لماذا تتعبينه بالوقوف؟ استرح يا أستاذ ولا تنهض من مكانك • سأعود حالا • يتوالى الوخز وتؤلمك الشوكة • تتابع نظرتك الممرضة ألتى انشغلت عنك بأدوات وعلب وزجاجات على المكتب وتتأمل ظهرها المحدوب قليلا وساقيها النحيلتين وحركتها اللاهثة \_ تسألها هل أمر بحقنه ؟ تقول وهي لا تزال مشغولة عنــ المكتب وظهرها النحيل يتدحرج مع كل كلمة : كورامين • ثم وهي تستدير نحوك باسمة : لن تشمعر بأي ألم • تسحب عينيك الى داخلك • تتصاعد خطى اليوم المرحق و تذكاراته الى أطرافك كالرصاص الصدىء الثقيل • يتصاعد معها الندم على الساعات الضائعة واللحظات المقتولة • تتجول في مبنى التليفزيون الذي قضيت فيه ساعات · دائما وأبدا نفس المصيدة · تستدرج اليها وتشارك في مأدبة الثرثرة وتأكل لحما عافته نفسك منذ زمان • هناك تحدثت عن الغربة ٠ « اننا الأغراب في الفقر الكبير ، ٠ غربة المثقف في أورباً • زهرة العمر وقنديل أم هاشم • وأديب الخارج من جوف الهرم وأنفاس الموت الأبدى ليصدم بهواء الحرية ويحترق بشمس الجنس المسعورة . . القطيع ، غاب راعيه وطالت رحلته ، وهو في بياء لا ظل بها ، ٠ وحوار ممطوط يتهدج فيه صوتك.، تتحشرج أنفاسك وهي تحاول أن تنفذ في غابات الشوك المغروزة في صدرك \_ وضحكات لم تستمتع بها . وثناء تتأفف منه ، وبطولات حققها أبطال موهوبون وما أغناك عنها • وتنادم غربتك وتسقيها وتنادمك • وتقول لنفسك وسط الأضواء على مرأى من فرسمان العصر : « أسمعي وراء الشمس ، والشمس في ظهرى ، ٠ ويختلس الحلم نظراته الى شمس أخرى ومدن أخرى ، الى حياة التفرغ تحت سُمس كمبريدج الشتوية (٧) ، إلى العودة لمشاهد عنترة(٨) الذي لم يتم ويحتاج لجو آخر وهواء آخر وفرسان غير الفرسان ، الى مشارف الخمسين (٩) التي تنتظر أن تكملها بذكريات وذكريات من زمن الجراد والاكتئاب والضحكات المغتصبة وجيل الموتى قبل الموت ، الى وجوء تتذوق طعم البسمة وعيون تحلم وتعمل لمدن المستقبل ، الى أجساد خلقت للحب وعرفت سر المعجزة ٠٠ لكن جاء الغيلان ٠٠ تنتبه الى ظل المرضة التي تقف أمام سريرك والحقنة في يدها • تبتسم وتقول : أقل من ألم الشعراء ١٠ لن تحس بشيء ٠ تمد ذراعك الأيسر فتقول : أقل من ألم الأيمن · تمر بقطعة قطن في يدها اليمني على العرق المنتفض: عرق لا يتعب • يدعو للشك • تضحك المرضة وهي تغرز الابرة بتؤدة وبراءة : سمعت عن رجل يقول : أنا أشك فأنا اذن موجود · ومنذ ذلك اليوم وأنا أشك كل من يرقد على هذا السرير ٠٠ توشك أن تنفجر الضحكة فيتهدج صوتك ويشته سعالك • تنزعج المرضة • تطمئنها بعد أن تلتقط أنفاسك وتقول بعد قليل: لو شككت ديكارت الأصبح رجلا عاقلا ٠ تسأل المرضة: من ؟ تدرك غلطتك وتعتذر : حكيم · الله يرحمه · · تتجه المرضة الى المكتب وتضع الحقنة في طبق كبير من الصاج لا زال البخار يتصاعد منه ٠ تستأذن وتنصرف من الباب الداخلي ٠ تتذكر أنك كتمت سؤالا كان يلم عليك • تسرى غيمة التسليم في عينيك وتثني ذراعيك على صدرك وتشبك كفيك على موضع القلب • تغمض عينيك وتترك الذكريات والمرئيات وأبيات الشعر تتزاحم عليك كالفراشات السوداء \_ تحاول أن تطردها عبئا فيجذبها الحريق المتوهج في صدرك · « وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا » · تزاحم حولك « كهان الأروقة الكذبة \_ اصطفوا حولك كالدبية · تلاغوا بالكلمات الرواغة كذباب الحانات للم سكروا سكر الضفدع بالطين • انطلقوا في نبرات مكتظة ، ، وتسلوا بترامى الفقاءات القذرة والألفاظ الفظة ، لاكوا لحم الكلمات المطعون ونهشوا لحمى ، باعوا أنفسهم للأصنام الكذبة واتهموني أني بعت لهم نفسي ٠ آه ماذا أجدت كلماتي حتى تقتلني الكلمات ؟ ماذا أجدت رحلة عمرى في أعماق البحر ؟ أخرجت لآلى، أهديها للفقراء البسطاء ، طيبة بيضاء ولامعة وبلون القلب ، جاء

### \*\*\*

٤

لابد أنك نمت قليلا بعد خروج المرضة • فها أنتذا تفتح عينيك ، تفركهما ، تحس أنهما محمرتان كعادتهما عندما يؤلمانك • ولابد أنك حلمت بأنك سفينة يهدهدها الموج ، وتشتد عليها الريح فتغرق ويغطيها الماء ، هل رأيت أيضا الفئران تهرب منها ، وهل شعرت بمحنة الربان الذي يكون ــ هو والفنان ــ آخر من يغادر السفينة الغارقة ؟ لابد أنك كنت تنتفض غضبا وتدق أجراس الحطر وتتحدى الموج الذي يرتطم على جسدك وينثر رذاذه الملحى البارد على مالابسك ويزمجر سخطا لانك لاتخضع لمشيئته ٠ فها هو صدرك يرتجف ، والموجة اثر الموجة تتصاعد في داخلك وتضغط على رقبتك وتريد لو تظفر من عينيك وأذنيك ، وجسدك كله يستحم في مائها وملحها • تفتح عينيك على الجدران البيضاء الحُرساء ، تتحسس حديد السرير البارد ، تطل من النافذة على كتل الليل المتراصة كجبال سوداء ، تهمس في سرك : «الله لايحرمني الليل ولا مرارته، ، تتمنى لو يسعف مولاك الشعر فتمسك باللحظة وتكبلها في قيد الوقت ، كي تتأملها في خلوة ، أو تسمعها في صمت • لكن الشعر يفر ويوغل في الوحشة ، فتلجأ الى خزانةذاكرتك التي لاتحفظ منه كثيرا. وتحاول أن تسند ظهرك على الاعمدة الخلفية أو تعدل من وضع المخدات تحت رأسك فيقعدك العجز ويشتد لهائك وتضطرب الموجة في صدرك وتفور وتحرك شفتيك التي لم يبلغها القيد ولم تثقلها الأصفاد وتوشك أن تبكى على الجسد المهزوم لولا أنك تنكر هذا الضعف على نفسك : «لكنني مجرب قعيد ، على رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامة ، أكسبني التعتيم والجهامة ، حين سقطت فوقه في مطلع الصبا، • تحاول أن تتقلب على جنبك لتضغط الشوكة التي عادت تؤلمك ، وتحاول أن تثنى الذراع

وتجس بيدك سطح الموجـة التي ترتفع وتلطم حاجـز الضلوع ، لكنك تفاجأ بأن الذراع لا تستجيب لارادتك ، وأن العزم لايصل الى الأطراف • رباه! أهو الشلل؟ هل تتحقق نبوءة شعرى أم نبوءة قدرى ؟ هل أقضى ما بقى من العمر قعيدا يجتر تجاربه المرة ؟ \_ تلقى بصرك للسقف والحائط وزجاجات الدواء والحقن المرصوصة على المكتب ، تصدم أنفك رائحة آسنة صماء لاتعرف كيف تسميها : هل شل الخاطر أيضا ؟ تتطلع من جديد عبر النافذة التي لاترى منها نجما ولا سماء ولا قمرا ٠ ماذا كنت أريد من الدنيا ؟ كنت أريد : أن ألبس هذا الكون الأعمى ثوب المعنى ، وأنغم هذا الزمن الموحش موسيقى • كنت أريد • أن أجعل من نثر الأيام المتشابه شعرا يبقى • أن يحلو الانسان بعين الله ويكبر حرا ، يزهو بالتاج على رأسه ، بالصدق النابع من نفسه • أردت أن أرى النظام في الفوضى ، وأن أرى الجمال في النظام • وكنت نادر الكلام • وتطيل النظر وراء النافذة لعلك تبصر خيطا مختبثا خلف حجاب الغيم ، لكنك تحمد نعمة ربك اذ أعطاك الليل ، الليل الغارق في بحر حداد في بحر سواد في بحر الصمت الموت \_ ينتفض صدرك عندما تتردد الكلمة الأخيرة بصوت يفاجئك • يفتح الباب وأنت تردد بينك وبين نفسك بينما تسحب نظراتك من الليل والنافذة والنجوم التي لم ترها والخيط الذي لم تهته اليه : وتعانى الله هذا الكون موبوء ولا برء ، تعالى الله هذا الكون لايصلحه شيء، فأين المرت أين الموت أين الموت، ؟

\*\*\*

٥

يدخل الطبيب الذي كان عندك منذ قليل على عجل • تتابعه بعينيك كانك تتحقق منه: أسمر طويل ونحيل ، على وجهه وجبهته صرامة وجدية لم تلحظيما من قبل • يهتف وهو يستدير: تفضل يادكتور • من فضلكم انتظروا بالخارج • تطل رؤوس تعرفها وان لم تظهر من الباب الا لحظات خاطفة • تلمح القلق على وجه الناقد والشاعرين • تتمنى لو تنادى عليهم أو تطمئنهم فلاتقوى على اخراج كلمة واحدة • يدخل رجل ناصع الرجه مستديره ، تسبقه نظارات تلمع كالبرق بين اطارين من السحب السودا • تظهر أسنانه البيضاء التي تنفرج عن صوت جهوري ضاحك : الشاعر الكبير ؟ لاباس عليك • ترفع حاجبيك دهشة فيرتفع الصوت وتعلو الضحكة : طبعا لا تتصور أن الأطباء يعرفونك • ها أنا جئت يا سيدي لأسمع نبضات قلبك بعد أن قرأتها • يقف، الطبيب الأول بعيدا ويقدمه اليك : الأستاذ الدكتور • • أخصائي القلب المعروف • ينهره الشاني

باشارة من يده ويقترب منك ويسبقه نور أسنانه وابتسامته العريضة الصافية • تحاول أن تبدد الدهشة التي عقدت حاجبيك وتبهم : أهلا و • • ولكن الصوت يتهدج ويخونك • ينطلق الطبيب قائلا : أرجوك لا تجهد نفسك • حتى الكلام ممنوع الآن • أليس غريبا أن أطلب هذا من شاعر ؟ يفتح حقيبته بسرعة مذهلة وفي لحظة تتدلى السماعة على صدره • يقول وهو يمسح على يديك ويمر بهما على رأسك المشتعل بتاج الثلج : أرجوك • لا تتكلم أبدا • هذا أغرب أمر يوجه الى شاعر • أليس كذلك ؟ قل لربة الالهام أن تدير وجهها قليلا ، أو فلاقل أنا ذلك • ساعمل كل شيء والرب يدبر ما فيه الخير • فرصة سعيدة ان شاء الله • كثيرا من شعرك وأنا طالب وها زلت رغم مشاغلى أقرأ فيه • هل أفذى. كثيرا من شعرك وأنا طالب وها زلت رغم مشاغلى أقرأ فيه • هل أفذى.

تبتسم وأنت تحس أصابعه تدق على صدرك ببراعة وتلمس برودة. السماعة وهي تلهث صاعدة نازلة على جلدك • يأمرك بصوت رقيق أن تسعل ، أن تزفر ، أن تشهق بقوة ، أن تأخذ نفسا آخر فتتمثل برغم الاعياء المسترخى في أطرافك وعروقك • لا تفارق الابتسامة الشاكرة فمك وأنت تتابع ثرثرته الحبيبة وتنظر بحب الى قسماته الوديعة الطيبة • يستطرد حديثه كأنه يتلو تعويذة ساحر يحاول أن يخرج جنيا عنيدا من جسد مريضه : هل تعلم أننى • • أقصد أننى لم أكتف بقراءته والحياة معه ، لقد ساعدني أيضا على الحب • طبعا تتعجب • أقول لك السروأمرى الى الله ، باختصار : أحببت بشعرك • •

تسرح عينات وتبتعدان عن وجهه قليلا · تغيم سحابة عليهما وتقول لنفسك : « الشعر زلتى التى من أجلها هدءت ما بنيت · من أجلها خرجت · من أجلها في أول المسا طعنت ، وها أنا أعرض قلبى الذى أوجعنى حتى بكيت ، قلبى الذى ••••

تلاحظ أ نالطبيب يترك السماعة على صدرك ويتجه الى زميله مقطب الوجه ويتبادل معه الكلام المتدافع كقطرات المنار المفاجئة بالانجليزية وتلتقط أذناك كلمة القلب التى تتقطر فيهما كالحديد المصهور ويخرج الطبيب الاسمر النحيل مسرعا ويغلق الباب وراءه ويرجع اليك الطبيب وهو يرسم نفس الابتسامة على شفتيه وملاجع وجهه الذى لا يخنى الانزعاج ويستانف كلامه وهو يواصل كشفه الدقيق ويسرع فيه اسراع النبضات التى بدأت ترتجف وترج صدرك : باختصار ياسيدى و أحببت بشعرك وتزوجت أيضا ووجه حبيبى خيمة من نور شعر حبيبى حقل

حنطة، • نسيت بقية الأبيات • أرجوك لاتجهد نفسك • والآن انقلب على وجهك حتى لاتتذكر فتثير في نفس حسرات الحب • نعم هكذا • لم تصدق أول الأمر · أحضرت لها الكتاب المقدس وقرأت معها في نشيد الأنشاد · بالطبع لم أنسب الشعر لنفسى • معاذ الله من الكذب • انما أثبت لها أن الحب نبع خالد ، يلهمك ويلهم صاحب النشيد ويلهمني أيضا ٠٠ ساعدنى شعرك أيضا حين أردت أن أعزز حبى وقلت لها عن ظهر قلب : آنستى \_ لم تكن قد أصبحت سيدة بعد \_ «اليك قلبي واغفرى لى ، أبيض كاللؤلؤة ، وطيب كاللؤلؤة ، ولامع كاللؤلؤة ، هدية الفقر للفقر، - ولاتسل عن تأثير صوتى وأنا أقول أبيض وطيب ولامع وأقدم لها قلبي في ليلة لا أنساها واتفقنا فيها على كل شيء ١٠ أليس غريبا أن أصبح طبيبا للقلب وأن أستدعى الليلة من نومي العالج قلبك كما عالجت قلبي ؟ استدر الآن خير ان شاء الله ٠ ان شاء الله خير ٠ كم اليوم من أيام المسيح ؟ أعنى في أي يوم نحن ؟ ينظر في ساعته بسرعة • يخطف الكلام ويقول: الخميس • نعم • ثم يفرد تقطيبة حاجبيه وجبهته ويسال مبتسما: اليوم الثامن من أيام الأسبوع الخامس في الشهر الثالث عشر ١٠ الحقائني لم أفهم ماقلت تماما \_ ننتزع ضحكة خافتة من أنياب الحزن وتقول رغم أوامره المسددة : وأنا لم أقل شيئا ٠ انه بشر الحافي لشيخه بسام الدين ٠٠٠ يصفق بيديه ٠ معدرة لا وقت لدينا ٠ سنتفاهم في الغرفة الأخرى حول ٠٠ من قلت ؟ آه ٠٠ أرجوك الصمت لاداعي للاجهاد أو الحركة ٠ أنت تقدر بالطبع • وستبقى يومين عندنا • يبدو الذعر على وجهك ويثب من عينيك • تهم بأن تسأل أو تعترض فيشير بيده اشارة حاسمة : اطمئن ، اطمئن تماما ، اجراءات عادية نعملها كل يوم ، تهم أن تحرك شفتيك وترفع يدك فيؤكد اشارته : أعرف أعرف • سنبلغ الزوجة الكريمة والأولاد ٠ لماذا لاتريد أن تشرفنا يومين ؟ على الأقـل نتكلم عن الشعر ونتعرف على الشيخ ٠٠ الشيخ ٠٠ يسرع الى الباب الداخلي ويفتحه ويغيب لحظات تنشغل فيها بنفسك وتناجى بشر وبسام الدين ٠٠ هاأنذا مقتول ياشيخي ٠ في اليوم الثامن من أيام الأسبوع الخامس للشهر الثالث عشر ٠ مقتول وبلا قطرة دم ٠ واللفظ القاتل ذو ألف لسان تقطر سما . لفظ يرديني وبلا قطرة دم . والسكين الألفاظ تشتق اللحم. أى زمان هذا ؟ لايعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله ، وأقول لنفسى : ياليتك كنت خرجت ، من مدن الموتى يسكنها جيل مات قبيل الموت ، ياليتك كنت ببشر الحسافي في الصحراء لحقت ، ياليتك كنت لزمت الصمت ، فتحسس رأسك ، فتتحسس رأسك ،،، تتحسس رأسك بكف مرتجفة • تتطلع للنافذة وتشعر أن الليل المتربص يحصى من مكمنه الأنفاس • الليسل القبر يمد غطاء الكفن على الناس • تهتف : يا رب الكون المشئوم • أدركنى فالليل طويل تنعق فيه البوم • ها هي تصرخ وهي تحوم : جروك لبئر الكلم المسموم • تركوك وحيدا تغرق وتئن أنين يتيم • رجموك بلفظ كالحجر رجيم • كلمات في كلمات تنهمر كشلال هادر ، نسجوا منها حبلا يلتف على رقبة شاعر • كلمات تنهمر كشلال هادر ، نسجوا منها حبلا يلتف على رقبة شاعر • ورأيت الدنيا مولودا بشعا فتمنيت الموت • والآن تنام وحيدا على عنقك تلتف حبال الصمت • يا ليتك كنت لزمت الصمت • يا ليتك كنت خرجت • • •

وتعود تتحسس رأسك عندما ينفتح الباب فجأة ويدخل الطبيبان والمرضة التى تسحب وراءها محفة تدور على عجلات ويلمحك الطبيب فيهتف: ألم نتفق على عدم الحركة ؟ ويقترب منك وهو يجاهد أن يفرش ابتسامة على فمه: ألا يستمع الشاعر مرة واحدة لربة الطب والشفاء ؟ لا ترن الكلمة الأخيرة في أذنك رنين قيثارة مجروحة على جبل بعيد تتطلع للوجه الطيب الضحوك بنظرتك المفعمة بالتعاسمة والسخرية ويتقدمون نحوك وهم يحذرونك من أى حركة ، ويلف الطبيب الشاب ذراعك حول عنقه ، ويدخل طبيب القلب ذراعك بينما تحاول المرضة أن ترفع ساقيك بحذر وتنزلهما على المحفة الواطئة وينما تحاول المرضة أن ترفع ساقيك بحذر وتنزلهما على المحفة الواطئة وتسمع عيناه دهشة ورعبا وتتردد كلمة القلب فتتذكر بيتا قديما وثب على صندوق الذاكرة منذ قليل : « أشقى ما مر بقلبي أن الأيام الجهمة ، وعلمة قلبا جهما ووسه

تخرج المحفة الى القاعة الواسعة فتسرع الخطى نحوك • هادى، أنت والليل الطارق المجهول والأصدقاء مسرعون • يتسابقون بجانبك وعينك ترعاهم وتطوف بوجوههم وتحاول فى صمت أن تمسح عنها آثار الذعر • يهمس طبيب القلب للشاعر الذى اقترب منه هو والناقد : غرفة الانعاش • يبتعد قليلا ويسر اليها : أزمة حادة فى الشريان • سأعمل ما فى طاقتى • يهز رأسه كثيرا وهو يلاحق المحفة ويؤكد لهما : العمل عمل الله • لابد من اجراء سريع • نعم لابد من حضورهم • نعم • ان شاء الله • تلمح القلق يطل من العيون فتقول وأنت تحاول أن تمد يدك لتصافحهم فلا تستطيع : مالكم • شدوا حيلكم • • يحذرك الطبيب وهو يعدو خلفك • يخبط الناقد كفا بكف • تطفر الدمعة من عينه ويسند وجهه على الحائط •

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versio

تبتعد المحفة وما زالت نظراتك تلمسهم وتجفف دموعهم وتزيل غبار النمول عنهم • تكاد النظرات تقول : « وما الانسان ان عاش وان مات وما الانسان ؟ وهل من مات لم يترك له رسما على الجدران ، وخطا فوق ديباجة ، وذكرى في حنايا القلب ؟ وما الانسان ان عاش وان مات وما الانسان ؟ » • • •

\*\*\*

٧

أنذرني من قبل أن يجيء ٠٠٠

رفقا يا قاضى الوقت ، مهلا يا ملاح الموت ، يا من تعبر نهر الغربة والنسيان ، أنظر نى حتى أعزف بعض الألحان ، أو أشرب نخب العمر على مأدبة الخلان ، وأودع من أحببت وأختم آخر فصل فى مأساة الأحزان ، وأقوم خطببا فيهم : اخوانى ، ويا من كنتم أغلى الاخوان ، أسألكم ، أسأل نفسى : من نحن وماذا نبغى ، ما الانسان ؟ واذا كان الانسان هو الموت فما معنى أن نولد ونشيب ونلقى فى الأكفان ؟ واذا لم يكن الانسان هو الموت فمن كتب عليه القسوة والحرمان ؟ من أوقفه كالمسجون أمام السيجان ؟ ان كان الانسان ، هو الموت ، ، ،

تسرع المحفة على عجلاتها وبجانبها الطبيبان وخلفها المرضة الصغيرة الاهمئة الخطى والأنفاس ، أرقد في سكون وذراعي هامدة وأصابعي تتحرك شوقا للقلم وللأوراق ، هل فات الوقت ؟ هل أزف الموعد ؟ أنصت يا طير الموت الأسود ، أسمع دقات الطبل المرعد ، تعلو تهبط تدنو تبعد ، أنصت يا طيرى الهاجع في عش القلب المجهد ، فالنغم الهارب يتردد حينا ثم يبدد ، يتكسر فوق زجاج القلب ويخمد ، يجمع أشلاء نشيد ضاع من المنشد : « أنذرني من قبل أن يجيء ، ، تراب لونه الردىء ، ، أنذرني ولم أصدق نذره ، ، أنبأني ولم أحقق نبأه ، رأيته على الدوام يخفي عينه المختبئة ، في طرقات المدن المهترئة ، وفي حنايا الأعين التي تنم عن قلوب صدئة ، أنذرني من قبل أن يجيء ، ، لم أنتبه لوقعه البطيء ، ، هل كدوى الرعد ، تتلبد سحب الغبار أمام عيني وتبرق حوافر الخيل ، دقات كدوى الرعد ، تتلبد سحب الغبار أمام عيني وتبرق حوافر الخيل ، دقات كدوى الرعد ، معل القمر على صدر الليل ؟ تسرع المحفة وتسلمني من درب مجهول الى درب مجهول ، تهبط من كون علوى في كون سفلى ، دربات القدر الرابض فوق العرش ، تغزلن خيوط العمر وتصنعن نسيج يا ربات القدر الرابض فوق العرش ، تغزلن خيوط العمر وتصنعن نسيج

النعش · مهلا يا ربان القدر ولا تقطعن الخيط الهش · · لا تزعجن الطير الراقد في العش · ·

تشیعنی النظرات الکابیة والنظرات الحانیة ، یا أمی أین تراك الآن ؟ ضمینی واحمینی من شر العین ، وأنت یا حبیبتی الحنون ، حبیبتی یا من دعوتها أغلی من العیون ، هل یسعفك الوقت ؟ أم یبلغك رسول الموت بأنی مت ؟

### آه أزف الوقت ، ضاع الوقت ٠٠

لا تعجل يا مالاح الموت باغراق سفينى ، الجرح ينادى السكين فلا تك أقسى من سكين ، أتقول بأن الموت علينا مقدور ، ذلك حق ، لكنى أرفض هذا الموت الباهت حتف الأنف ، كنت بسالف أيامى قد صادفنى هذا البيت : الانسان هو الموت ، لكنى لم أقبل أبدا أن يصدق هذا البيت ، فتمردت عليه وثرت ، ودعوت الله بأن يرفع عنا زمن الموت ، أن يتسو كى نزد جر علينا ويعلمنا أن نتمزق اربا أن نتفتت ، حتى لا نمثل للموت ، حتى يخرج من بئر الماضى الأسود طفل المستقبل ممتطيا مهر الموقت ، ويجوز بقافلة الموتى أرض الموت ، لأرض تبزغ فيها شمس الحرية المستت.

عجل يا ملاح الموت ولا تخش القدر أو المقدور ١٠ ان تبد جبال الملح أمامك والقصدير ، فسنحيا في أطراف الألم ونبلغ شط المحظور ، ونجرب لحظة رعب قاس مر ومرير \_ حتى نرسو في جزر النور ، نرسو في جزر النور ، نرسو في جزر النور ، نرسو في

تقف العجلات على باب الغرفة · تفتح عينيك على النور الباهر ينهمر من السقف على الأركان · تهتف من قلب خنقته أمواج الظلمة والصدفة : أواه يا مدينتي المنبرة · · ·



### ٨

مدينتي المنيرة ٠٠٠

« مدينة الرؤى التى تشرب ضوءا ، مدينة الرؤى التى تمج ضوءا ، • تلوح بعد طول الانتظار • تكشف عن نجومها وراء الغيم والضباب بعد دحلة العذاب والدمار • يا كم خرجت بحثا عنك كاليتيم ، مطرحا أنقال عيشى الأليم ، وملقيا وراء ظهرى بالأنا القديم • أقول كلما بدت أبراجك

الحسان والمنار ، ولوح الملاح سيد البحار ، للمركب الذى أضنته طلعة الشموس والأقمار ، ورحلة الضياع فى عيون الليل والنهار : « حجارة أكون لو نظرت للوراء ، حجارة أصبح أو رجوم ٠٠ » هل آن أن أرسو على شطوط الحلم ؟ أ أنت يا مدينة الجمال والجلال وهم ؟ أم أنت حق ؟ أم أنت حق ؟

أرقد في فراشي الكليم ، عريان كاليتيم ، مجردا من النقوش والألقاب والرسوم ، تطوف في خيالي السقيم حلمي العقيم حلمي القديم ، أن تفتح السما أبوابها عن نبأ عظيم ٠٠ « وها أنذا أستدير بوجهي اليك ، وأبكي لان انتظاري طال ، لأن انتظاري يطول » أيا أملا قادما من وراء الغيوم • أغيب في غياهب الضباب والدخان ، أسأل عنك النسر مرة والأقعوان ، وأسأل الشيوخ والكيان ، عن شاهد يدل عن صداك في الزمان أو خطاك في المكان ٠٠ وبعد رحلة العذاب في البحار والقفار ، وبعد طول الانتظار ، أراك \_ يا مدينتي زاخرة الأنوار ، أبعث من تابوتي القديم في مدافن التذكار ، أبعث فوق صدرك الطهور كالأبرار ، أرضع من نهديك نور العدل والحرية ، أطعم من كفيك خبز العدل والحرية ٠٠ بعد طول الانتظار ٠٠ بعد طول الانتظار ٠٠٠ بعد طول الانتظار ٠٠٠ بعد طول الانتظار ٠٠٠

تتزاحم السحب عليك فترفع يدك محاولا أن تبعدها • تتصور أنك راع يحمى بعصاه القطعان الطيبة من الذئاب • ينتهى اليك صوت الطبيب محذرا كأنه ينفذ من أستار الضباب : أرجوك • • أرجوك • • تنظر من خلال الغيم المتناثر حولك كالقطن ، تندهش وتعجب مما حولك : أجهزة تنمع في أيديهم ، وعقارب تجرى وتدور ، أكواب وأنابيب وخراطيم يستقر أحدها في فمك ، يخرج منها ليدخل في فتحة أنفك • تتنفس عطرا أزرق، وتحوم فراشات حول الأنوار \_ ربى : ما هذا النور !

يعملون ٠٠ يعملون صامتين ١٠ أيديهم تغزل ثوبى المسحور ١٠ أفراههم نادرة الكلام ١٠ كذا يكون الناس في مدينتي المنيرة ــ كذا يكون الناس في بلادى جارحين كالصقور ١٠ لا ١٠ لا ١٠ كم جرحوني في زمان غابر قديم ١٠ كم غرزوا السكين في فؤادى الكليم في فؤادى اليتيم ١٠ لكنني أسامح ١٠ أغفر زلة اللسان والعيون والجوارح ١٠ ورحلة العذاب علمتني الصمت ١٠ أهل بلادى طيبون ٠ قد يجرحون كالصقور ، يقتلون ، يسرقون ، يشربون، أهل بلادى طيبون وحين يسغبون يطعمون من يجشأون ١٠ و كنهم بشر ١٠ ومؤمنون بالقدر ١٠ وحين يسغبون يطعمون من معفاء القلب ١٠ وحين يظمأون يشربون نهلة من حب ١٠ ويلغطون حين يلتقون بالسلام ١٠ عليكم السلام ١٠ فقي ذرى بلادنا يرفرف السلام ١٠ أهل بلادى طيبون يعملون يعربي يلادي يونون يورون يعربون يعملون يعربون يعملون يعملون يورون يورون

صامتين · وفي مدينة الأنوار يعشقون يعرقون يزرعون ، وحين يملكون ، ارادة الانسان أن يكون ، لن يشغلوا أنفسهم بالموت والقضاء والقدر ، ولن يحدقوا «كعم مصطفى» في لجة الفراغ والسكون ، سيفرحون يضحكون يرقصون في مواسم الزواج والحصاد والمطر ، وعندما يجيء الموت لن يخافوا طلعته ، فالحب \_ يا حبيب \_ قد أزال شوكته ، ومرت الحرية المخضراء فوق جرح العدم المهين ، وها هو الجرح القديم يتحدى طعنة السكن ٠٠

تتحرك شوكة الم في صدرى · تطفو الموجة بعد الموجة توشك أن تغرقنى · يبغى الطير الأسود أن يخرج من حلقى · يبغى أن يختقنى · ها هو ذا ينهض ويرفرف · ها هو فوق الجرح يحط ويسقط · اهدأ يا طيرى الأسود ، ابعد منقارك عن كبدى · واختر غصنا آخر من شجرة جسدى · اهدأ أرجوك ولا تنقر في حبة قلبى · دعنى أجمع ما يتناثر من حطبى · وأجدل من شعرى عشا ترقد فيه بجنبى ، وتعال لنصنع نغما يشجى قلب طبيب يأسو قلبك ويداوى قلبى · اسمع يا طيرى غنوة حبى :

« العالم الذي أريد • أريد للرجال أن يعانقوا الرجال دون حقد • العالم الذي أريد • أريد للنساء أن يغفين وادعات ، في أذرع الأزواج والأحباب والأبناء ، العالم الذي يصبح الأطفال ، نورة الأمل ، بنغية الحنان والدمي وبالقبل • العالم السعيد ، راحة الأجيال ، في سعيها قوافل الأجيال نحو عالم سعيد » • أنظر يا طيرى الأسود ! هل تلمح نور مدينتنا ـ نور المستقبل ؟ » الزمن الآتي بالنجمين الوضائين على كفيه : الحرية والعدل • الزمن الكاسر للذلة والظلم كما تنكسر زجاجة السم ، تتفرق شظيات المتمل ، الزمن المطلق للأنسام لتحمل حبات الخصب السحرية وتفرقها في أرحام حدائقنا الجرداء المختومة بالعقم » • هل تشهد هذا الحلم ، أتلحظه لحظ العين ؟ أم تحسبه رؤيا الغارق في قاع النوم ؟ يا طيرى الأسود قم • هل تلمح مدن الأمل وراء الغيم ؟ أم هي وهم ؟

تتكاثف سعب عاتية تصدم رأسك و يتخللها برق لا يلبث أن ينطفى، ويطفى، حسك و تتجمع سربا من قطعان بيضا، وسودا، سفنا ترتطم على الشطآن وتتفتت فى الخلجان، وتصارع جبل المردة والحيتان، تهرب منها الفئران ويبكى البحارة للى يبقى الربان، يبقى الربان، يبقى الربان، وحيدا يكشف للريح الغاضب ستر الصدر العربان، يحمل بين يديه المصباح الواهن فوق الطوفان يا هذا الربان! يا هذا الربان! غرق

الغرقى قبل الغرق وسقطوا فى القيعان ، هرب البحارة والفيران ، والجرس المعول من ناقوسك لن تسمعه الآذان ، انقذ نفسك يا ربان ، أتمثل دور الضرسان المحزونين الشجعان ، ذهب الفارس والفرس وغطاه رماد الأزمان، يا ربان ! يا ربان ! ماذا تصنع يا ربان ؟!

- أنتظر الزمن الآتى بالسيف المبصر والميزان ، لأزف النور لركب الشجعان ، وأضع التاج على رأس الانسان ٠٠٠ الانسان ٠٠٠

تطفو فوق الموجة ، تتشبث بالسرج المزبد والموجة فرس رهان ، تنزلق على ظهر العالم ، تهوى تهوى في كهف لم تسكنه الجان ، كهف سكنته الغصة والأحزان ، يتصاعد منه دخان ، يتصاعد منه دخان ، يتصاعد منه دخان ، يتصاعد من وجه ثر تفع على ظهر الموجة ، تتنفس فوق الماء كأنك سمكة صيد فرت عن وجه الحيتان ، هربت من شبكة صياد كي تقع بشبكة صياد ثان ، تختنق وتسقط في القيعان ، تتأمل جسدك يهوى في بئر أحمر قان ، ينتفض ، وتسقط في القيعان ، تتأمل جسدك يهوى خير يمتد اليك كثعبان ، تخرج يحاول أن يهرب منك فتتماسك ، نلقف حبلا يمتد اليك كثعبان ، تخرج من قاع المئر وتتجول وسط حقول ومغان ، تلمح شبحا ، أشباحا تدنو منك فتهتف يا أصحابي ، يا أحشابي ، أتراكم غبتم عنى وتخليتم يا خلاني ( تهتف لن يسمعك الجيران ، لن ينتبه لصوتك قاص منهم أو دان ) .

الطبيب يتمتم: ربى ! رب الميلاد ورب الموت ٠٠ ويراقب أنفاسك ويعاين نبض القلب ١٠ الطبيب الآخر يتأمل وجهك ويهمس: يا رب ٠٠ المرضة تذهب وتجىء ، تحرك أنابيب وتحضر أنابيب وتنشيج: يا رب ٠ وأنت تطفو على الموجة وتنزلق ٠ تمتطى ظهرها وتسقط ٠ تمسك بلجامها المفضى ويفلت منك ٠ تتزاحم الأشباح حولك ٠ تقرب وجوهها من وجهك ٠ تعرفها ، وتناديها بالصوت المفعم بالكتمان:

- الى الى • يا حلاج • ثبت قلبى يا محبوبى • يا سيدنا القادم من بعدى • أدركنى أو لن تدركنى ياليلكة الظل ، أميرة روحى وجروحى • تنتظرين ؟ ماذا تنتظرين ؟ يا عشرى السترة ! مد يديك وأظهر لون القدرة • أصبر يا طير الموت الاسود • نقر فى صدرى لكن أبعد منقارك عن حبة قلبى • أمى يا أمى • أين تراك وأين أبى ؟ نادى يامى عليها لتكون بجنبى . قلبى • أمى نور العين رفيقة دربى - غطينى ضمينى مدى كفك داوى يا شجرة عمرى نور العين رفيقة دربى - غطينى ضمينى مدى كفك داوى قلبى • تهوى فى لجج الاغماء ، يشم الضوء ، وتبتلع الملح ، تعض على غلم السر الهارب كالسمكة فى الماء ، تدخل من حال الصحو الى حال الحووتلمس قلب الأشياء ، تصبح خمرا ، خبزا أسمر ، نورا ، خصلة شبعر وتلمس قلب الأشياء ، تصبح خمرا ، خبزا أسمر ، نورا ، خصلة شبعر

ذهبى ، أرضا وسماء تختنق بسرك وتعض عليه ، تصرخ ـ من يسمعك ؟ ــ الى الى ! والله الى ! له الى ! والله الله الله الله الله الله ! ...

ما أحياب ٠٠٠ يا أحباب ٠٠٠٠

\*\*\*

٩

تنفرج أسارير الطبيب قلبلا · يأخذ نفسا عميقا يكشف الغمة التى أطبقت عليه وكادت تنسيه أن يتنفس · يراقب جهاز القلب ويحى الأرقام ويبتلع الغصة فتغيب كحجر فى الدوامة · يلتفت لزميله الذى يقف عنه طرف الفراش كحارس ليلي صامت ويهز رأسه · يتطلعان لوجهك ويرقبان النفس الذى يصارع التيار ويطفو على السطح · تلوح بارقة أمل خفى • تفتح عينيك وتنظر حولك ثم تغمضهما · وتتمتم شفتاك بصوت لا يسمعه

غيرك : الى الى ٢٠٠

\_ ها أنذا بين يديك ٠٠٠

\_ الأميرة ؟

تدخل كالنور الساطع ويتهلل وجهك وتضى بعينك ومضة أمل دامع وسيدتى السيدة الجرح الباسم كالفجر الطالع وتضى شفتك وهى تتابع خطوات الحلم الرائع : « شمس فى السمت ٠٠ فيض عبير يسرى فتبل نداوته جدران الغرفة » مولاتى ٠٠٠

تهمس شفتاها: مولاى الشاعر!

... « يتضوأ تحرك · حقل ليالك مرشوش بالنور · ويزغرد شعرك · خمر تنسكب على صفحة بلور » ·

\_ شكرا ٠ هل تذكرني ؟

ـ « ان أنس فلا أنسى ثوبك · صفحة فضة ، تتمرغ فيها شمس الصيف · أن أنس فلا أنسى جيدك · كومة ماس يتكسر فيها النور ويلتم › ·

- « ليلكة الظل أنا · عابدة الظلام » ·

تكمل نغما يترقرق منها : « الزهرة التي تخاصم السنا وتعشسق القتام » • ما زلت كعهدك والوجه حزين • ما زلت كعهدك تنتظرين ؟

- لا أنتظر سواك · هل ينسى العابد معبوده ؟
  - ـ من أنا حتى تنتظريه ؟
- ۔ من أبدعنی وبرانی · هل أنسى من سوانی ؟ من من عدم نسرج كيانی ؟ .. يا خالق سرى وبيانی قم لترانی · ·
  - \_ خالقك كسير عاني ملقى كالعدم الفاني •
- ــ ترخى جفنيك كأنك مهموم · في وجهك تتمدد غيمة ضيق مكتوم · هل أبطأ وحيك ؟
- ــ بل أبطأ نبض القلب وضاع يقينى · أترين شحوبى وغضونى ؟- أسمعت أنيني ؟
  - \_ ولهذا أشفقت عليك ٠ خفت خطاه تسبقني ويجيء اليك ٠
    - \_ من تعنين ؟
- من قتل الزهرة ورماها في الظل سنين من ألفاها في جوف التنين من خيب أملى ، كذب على ومرت كذبته فوق مدينتنا كالأعصار المجنون → أنسيت سمندل ؟
  - ـ أنساه ؟ عشت حياتي أمفته وأعرى وجهه ٠
    - ــ لن تنفعه أقنعته سأعينك •
  - لا شيء يعين لا أحد يعين عاجزة أنت كشاعرك المسكين ٠٠
    - ـ لن يخدعني الليلة ، سأواجه ظلمه ٠٠
- ـ سبقتك خطاه ومد على صدرى ظله · عشت سنين العمر وعينى تتحدى عينه · أتسمع وقع خطاه كعابر ليل يسمع خطوات القتلة ـ لا أتذوق كأسا حتى ألمح فيها نصله · وكما يتوقع عار فى طرقات الليل الصدئة ، أن يدهمه المطر الهاطل فجأة ، أتوقع منه أن يأتى الليلة ، كالدائن يطلب دينه · · ·
  - ـ لن تتركك وحيدا وقر ندل لن يتأخر • ها هو ذا •

تجرى نحو رجل يخطو فى ضوء الغرفة كخيال بطل مهزوم • رجل رث الهيئة ونحيل ، عليه تراب الفقر والسفر ، فى فمه المتحدى أغنية لا زالت تتشكل • تسرع نحوه هاتفة :

\_ ها هو شاهد مأساتي ٠٠٠

تمسح نظراتك وجهه الذابل وعينيه الصامتتين وتمر على القيثارة المتدلية من كتفه وتبتسم:

\_ وأنا من يشهد مأساتي ؟

ــ سيخلصنا منه قر ندل ثق من قولى • فالشاعر يخفى الخنجر فى ... سترته وسيغرزه فى صدره تتحسس صدرك وتقول:

# \_ أم في صدري ؟

يقنرب قرندل منك يلمس سريرك كما تلمس أم مهد وليدها • فى عينيه الصامتتين حنان نبى يعرف قدره ، غضب المنتقم يصمم أن يأخذ . أره • يمر بأصابعه على القيثارة فترن خفقات لحن شجى وترفرف فى جو الغرفة • يرفع عينيه كأنه يتابع سرب طيور مغردة ثم يخفضهما لتلتقيا يعينيك :

\_ الكلمة أيضا يمكن أن تقتل ٠٠٠

تدير عينيك الغاضبتين تجاه الحائط وتعض على شفتيك • يأتيك - صوته :

\_ أغنيتى أقوى منه \_ لحنى من خنجره أرهف • تعرف خيرا منى سر الكلمة أمضى من حد السيف • تتردد أصداء غضبك وتصطدم بالجدران ينتفض جسدك وتهتز رأسك وتتمتم :

\_ كذبة ! قتلتنى كذبة !

تتفجر حمم الكلمات في صدره وتسيل صارخة من فمه :

- \_ لن نسمح أن تتجدد تلك الكذبة · لن نترك تلك الحية تسحر الباب الناس وتصبح قبة · طعنت قلب مدينتنا ذات مساء كذبة · فاسترخت · مثقلة بالجرح · والليلة · · ·
- \_ الليلة صرعتنى الكذبة \_ هل أجدتنى الكلمات ، هل أنقذنى اللحن !
- ــ الليلة قد تهوى أنهارا وتلالا ومنازل لو ولدت في ساحتها أخرى ٠٠
- ـ تهوی فوقی وانا أهوی ۰۰ لن يجدينی يا شاعر لحنك فارجع ۰۰
  - ــ دعنى ألقى ظلى في عينيه ، وأغنى من أغنيتي آخر مقطع ٠٠
    - \_ انغرز النصل بقلبى لم تدفعه أغنيتك عنى •
- تتحسس صدرك وتئن ٠ يضطرب الطبيب ويمد ذراعه الى زميله ٠

يشير الى احتقان وجهك وعينيك يسرع بتنبيت الخرطوم الجديد فى فمك وبتثبيت عينيه على عقارب الجهاز • تبكى الأميرة وتميل على صدرك تتسمع نبض الجرح • ذبلت زهرتك الليلية ، ماتت أغنية قرندل • تستجير بالوصيفات فلا يستجيب أحد • تجرى نحو النافذة فتصدها أكوام الليل ، تعود وتندفع نحوك وتندب حظها على صدرك : أولا يكفينى فى اليوم الواحد جرح واحد ؟

يشتاق الجرح الى السكن · يفزع الطائر الأسود ويفتح عيينه · تهمس وأنت تتملى صفحة وجهها المتألق كالبللور:

ـ جرحى اعمق مما قدرت أوجع مما ظنت قيثار قرندل ، أترين اللص الجاثم خلف قناع الليل؟ لن يفزعه صوت الديك الذهبي ولن يطودم الفجر لن يرديه اللحن ولا الخنجر ٠ آه قد سلمت ٠ عودى أنت عودى لحياتك في قصر الورد قبيل أذان الديك • يا سيدتي وأميرة أحلام العمر • ان يقهرني الموت فكون أقوى منه ومن ذل القهر عودي للقصر كي يستجلي أتباعك طلعتك النورانية ويشم رعيتك نسيم الحرية • فلتسرج أم الخير جوادك والعربة لتكوني معهم قبل الفجر · عودي · عودي · وارعي عهدي ، عهد الشعر • شاعرك قتيل مطروح • دمه مسفوح • فوق رصيف المدن الكاذبة القلب ينوح · عودى يا زهرة دمعى وجروحى · وانضمى للورد النائم في روضة روحي ٠ لا تنسى قبل ذهابك أن تهبى قيسا من نورك أو ظل شعاع من وهج جبينك فالنور شحيح ٠٠ تقف الأميرة كالطيف المشلول ، ترفع يديها الى وجهها وعينيها لتزيح الدمع وتمسم ظل الكابوس. تنعطف عليك ، تقبل وجهك وجبينك وغضون الألم على وجهك وجبينك • تستدير وتنسحب على أطراف قدميها • ينهض قرندل من الركن الذي تكوم فيه ويجر ساقيه وقيثارته الصامتة مدلاة بجانبه كالبلبل الذبيح يقفز ديك الفجر على جسد الليل الأسود يصيح • تنفذ سيدة الأحلام المرة في بللور النافذة الشاحب وتعود كما جاءت : باقة نور ، وردة حلم نبتت في بستان القلب المهجور • تثبت نظرتك عليها وتودعها وتقول : سلمت خطراتك نحو القصر • ولترعى يا سيدتى عهد الشيعر • موعدنا ؟ لا لا أدرى • فقد انحسر النهر: قد ألقاك مع الفجر ، أو في القبر من • ؟ ضيف آخر ؟ لا ٠ لا ٠ الوقت تأخر ؟ أي سر ؟ لا شيء يعين ٠ لا أحد يعين ٠ أيلح عليك ؟ عودى • عودى • يبتهل اليك ويتشفع بك ؟ فليدخل هذا الضيف الآخر ٠ رجل مجهول مكسور الخاطر ؟ ومسافر ليل جاء يقول : سلاما لمسافر ؟ آه ٠٠٠ قد سلمت ٠٠ قد سلمت ٠٠٠

## سلمت وما سلمت ٠٠٠

فلا تكاد تغمض عينيك وتناجى نفسك ، لا تكاد تتذكر سر الأحرف التى جمعتها يوما وتصفها أمامك ، لايكاد الطائر يهجع فى مرقده ويهدأ فى عشه وتأخذ نفسا عميقا وتفتح عينيك المحمرتين بجمر الألم والوخز والانتظار حتى تراه أمامك : بطل الملهاه السوداء ، ومهرجها المسكين ولا لون له أو أبعاد ــ الرجل الورقة ، سقطت من شجرة هذا العالم ذات شتاء أو ذات خريف ، لا تتميز من آلاف ، ملايين الأوراق ، تنمو فى رحم الليل ، تحدق فى عين الشمس ، تتلوى تحت سياط الربح وترتعش من الحاجة والبرد ، تسقط لا يشعر أحد ، لا تدرى الأرض ولا الرمس رجل رث الهيئة مرتجف الساقين ، أجوف كالقصبة حافى القبمين ، منخوب تصفر فيه الأنوار ، أغنية الموتى الأحياء ــ تتلوى شفتاك الممئزازا ، تنوى أن تبعد وجهك عنه ، يستعطفك ويوشك أن يركع ويقبل قدمك ، تهتف فى غضب : انهض ، انهض ،

- \_ لا تصرف وجهك عنى يا مولاى لا تحرمني نظرة عطف
  - \_ ما تبغى الآن ؟ ما هذا الحوف ؟
  - أرجوك اسمعنى ٠ لا تكسر خاطر ظل مكسور ٠٠
- \_ أولا يكفى أنى جسدتك فى الأوراق ، أطلقتك فوق الخشبة وتركتك تعرض مأسناتك ٠٠٠٠٠
  - ـ حتى انغرز بصدرى الخنجر ٠ لكنى الآن عرفت السر ٠٠٠
    - \_ السر ٠٠ أي سر!
    - \_ هل تضمن ألا يسمعنا أحد ٠٠ حتى الجدران ٠٠
      - \_ قل ٠٠ لا وقت لدى ٠٠
    - \_ حتى الوقت ٠٠ هل يأمن حذر جاسوس الوقت ؟
      - \_ قلت تكلم ٠٠٠

يقترب منك على أطراف قدميه ويتلفت مذعورا حوله ويرى الطبيبين على الأجهزة غارقين في كابوس العمل الذي لا يرحم ويطمئن أن أحدا لا يراه ينحنى ويهمس في أذنك :

\_ بعد فوات العمر كشفت السر التهمة كانت خطا · ساءمحك

- \_ أفهمت اذن ؟
- ... بعد فوات العمر · أنا لم أقتله ·
  - ـ يا للسخف ومن القاتل ؟
  - ـ هل تضمن ألا يسمع أحد ؟
    - ـ قلت تكلم!
- ے عشری السترة ۰۰ هو قاتله ، جلس علی عرشیه ۰ حتی قاطع تذکرتی ۰۰
  - \_ ما شأنه ؟
- ــ مسكين مثلى هو في الواقع جلاد وضحية • نفذ أمرا لم يفهمه في انسان لمحيمرفه والأدهى من هذا • •
  - \_ ماذا ؟
  - ـ أنى لم أقتل وحدى ٠٠ أوحى الله أو الشيطان الى ٠٠٠
    - ـ ومتى هبط الوحى ؟
      - ـ بعد تمام اللعبة ٠٠
    - اللعبة ؟ ١٠٠ أظننت بأني ألعب ؟ ١٠٠ اني ٢٠٠
- \_ أصبر يا مولاى أعرنى سمعك \_ بعد سقوطى فوق الخشبة ، بعد التصفيق وثرثرة النقاد مع الجمهور وثرثرة الجمهور مع النقاد \_ خرجت الى الشارع ٠٠ شبحا يتسكم بين الأشباح ٠ لا أحد يحس بجرحى ، لا أحد يجفف سيل دموعى ودمائى \_ هل تدرى من صادفت على طرق الوحشة والقبح ؟
  - \_ عشرى السترة ؟
  - \_ يقينا لا ٠٠ هذا لا يبصره مسكين مثلي \_
    - \_ ومن صادفت ؟
- \_ موتى مثلى ولدوا أمواتا ، قتلوا كل صباح ومساء ، لم يلمح أحد منهم قطرة دم تنزف منه أو تلمع فوق ثيابه شغلتهم أحزان اليوم وأوجاع الأمس ، جمع الزاد ليوم موعود يزحف فيه الدود لم يعنوا أنفسهم حتى بقراءة نص التهمة ، لم يشكو الأمر لقاض أو مسئول أو سجان \_ هل تعرف سر الأمر ؟

- ۔ سر آخر ؟
- \_ السر بسيط ۱۰ الكل قتيل لا يدرى من قاتله ومتى قتله ۱۰ خدم معصوبو الأعين تخدم خدم الخدام ، وعبيه تسجد لعبيد عبيد ۱۰ قلت لنفسى : مقتول من آلاف القتلى ۱۰ من مليون ملايين ۱۰ مند سنين ، ملايين سنين ، والسيد ۱۰ هل تدرى من ؟
  - ہے مین ؟
- \_ عشرى السترة ٠٠ يتربع فوق العرش وبين يديه زمام القدرة ٠٠ يتنزل منه الأمر ولا يعرف أحد أمره ٠٠ هل تعرف ماذا قلت لنفسى ؟
  - \_ ماذا ؟

قلت لنفسى : ماذا أفعل ؟ هل تملك شيئا حبة رمل فى وجه الجبل المظلم ، أو قطرة ماء تائهة فى اليم ؟ أدركت حقيقة نفسى وحقيقة جنسى ، وبكيت بملء العين وقلت لنفسى :

- \_ ماذا تفعل ؟
- ــ حقا ماذا أفعل ؟ لم يبق أمامي الا أن أقتل أو أقتل ٠٠
  - \_ أعلنت الثورة ؟!
- \_ هل يعلنها من طعن الخنجر صدره ؟ \_ كان الليل ثقيلا والمحنة اثقل · فتسكعت قليلا في طرقات الوحشة ثم رجعت ·
  - \_ لنفسك ٠٠
- \_ بل للمسرح ٠٠ كان الناس قد انصرفوا والقاعة صمت وخواء ٠ وطلعت على الخشبة وحدى أعرض ملهاتى السوداء ٠ أعرض نفسى فى مرآتى ، كالأخرس يخطب فى سوق الخرس ويروى قصته الخرساء ٠ رحت أمثل كل الأدوار بلا ترتيب : فأنا الآن مسافر ليل ، قاطرة ، قاطع تذكرة ومفتش ، وأنا فى نفس الوقت الناظر والسائق والحارس والحمال وجمهور المنتظرين ٠ جمهور البسطاء الفقراء ٠ حتى نفذ الى الصوت ٠٠
  - ــ الصــوت!
  - ـ صوت يأمرني أن أخرج من ملهاتي وأعود اليك ٠٠
    - \_ الى أنا ؟
  - \_ أنبأني الصوت بأنك تتألم فأتيت اليك قل لى ماذا أفعل ؟
    - ـ نفس سوَّالك وسوَّالى هل ينفعني في حالى ؟
      - \_ بم تأمر ؟ بم يشملني عطفك ؟

- ــ هل عندك للجرح دواء ؟ ها أنت ترانى يعصرني الداء ٠
- ــ ما أنا الا خادمك وظلك ، وصدى صوتك · أ أسوى فرشك وأرتب عشك ؟ أم أعرض فصلا من ملهاتي كي أمسح دمعك وأخفف وجعك ؟
  - \_ ما أىغىه لا تقدر أنت عليه ٠٠
- ــ هل أستدعى أبطال التاريخ ؟ ها هى ذى الأسماء ، نقشت بحروف بارزة سوداء هل يرضيك الاسكندر ، قيصر ، هانيبال ، تيمور لنك والحجاج وجنكيزخان ؟ هل أدعوهم • •
- \_ القتلة ٠٠ دعهم يا أحمق ، لا تزعجهم في مقبرة التاريخ ٠٠
- \_ ما أنا الا أحد الفقراء ٠٠ داستنى قدم العظماء وألقتنى حبة رمل في صحراء الدهماء ٠٠
  - \_ أرأيت بنفسك ؟
  - \_ مرنی یا مولای بشیء ۰۰ أرجوك ۰۰
  - ـ لونك يبدو مصفرا ٠ فاذهب عنى مشكورا ٠٠
- ـ عشت كما عاش ملايين المجهولين سواى ، كجرادة حقل يا مولاى٠ ألهث سعيا خلف الخضرة واللقمة والماء ، تسقط أيامى الجرداء بجوف ليالى السوداء ـ أما وجهى ٠٠٠٠٠
- وجهك ذكرنى باللون الأصفر ، واللون الأصفر يغشى عينى الآن، وكأنى ألمح لون الداء ولون الطغيان ، كنت حمامة أيك تدخل فى معركة مع ثعبان ، كنت فقيرا لا أملك الا كلماتى أنثرها فى أوزان أو ألحان ، راحت أجنحة الكلمات ترفرف فوق السور وحول الجدران ، تصطدم بأسلاك الزيف وأشواك الخسة والبهتان ، حتى ارتدت للقلب وغارت فيه الأحزان ، اذهب عنى أرجوك ، ،
- تصرفنی ؟ انی جنت أقدم قربانی ، أنسیت بأنك من عدمی سویت كیانی ؟
  - ـ لونك أصفر ٠٠
  - \_ أو لا تكفى تهمتى الأولى ؟
- تهمتك الكبرى أنك موجود · وعقابك ألا تحيا الا كحياة الدود ·
- ما ذنبى وأنا لا أملك حتى الزاد ؟ هل يرضيك عذابى تحت سياط الجلاد ؟

تذرونی الریح علی أرصفة الزمن الضائع حفنة عدم ورماد ، كجراد أهلكه الجوع يجر صغار جراد ؟

ـ دعنی ، حول وجهك عنی ۱۰ واسقط فی مزبلة التاریخ لتنتظر قضاءه ۱۰ أنفذ نفسك أو فتش عمن ینقذك بعیدا عنی ۱۰ أنا لا أقدر حتی أن أنقذ نفسی أو بدنی ۱۰۰۰

يتلوى الجرح وتسقط فيه السكين • تحاول أن ترفع يدك الى صدرك فتثبتها كف دافئة ناعمة الجلد • يثور غبار حولك ، تتلبد سحب صيفية ، يعوى الاعصار و تختنق الأنفاس ويسقط في عينيك غبار • تسأل نفسك : يا دار الشقوة يا دار ، هل زحف السيل الجرار ؟

يغفى الزائر فى الركن الصامت مكسور الخاطر · وكما سافر فى الليل مم الوحدة والأحزان يسافر · يهمس فى محنته:

ـ ربى · خرج العالم عن محوره واختل الميزان · هل يعدله انسان مثلى وأنا أضعف انسان ؟ ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟



# 11

مجم التتار ٠٠ هجم التتار ٠٠

يرتفع صدرك وينخفض ، تتحشرج أنفاسك كالريح المختنقة في أسرار الغابات ويرفرف الطير الأسود ويضطرب جناحاه ويقادم العاصفة ، يعلى ويهوى مذعور القلب والعينين و لو تنفذ كفاك الى قفص ضلوعك فتهدهده وتحن عليه حنان الأم على صدر وحيد ؟ لكن الاعصار شديد ، والأفق الغائم غطته الرايات السود ، ودوى الطبل الأجوف يقترب ويبتعد ويذهب ويعود ويعود وتفتح عينيك الدامعتين ، تحاول عبثا أن تنهض ، تصرخ ، يضنيك الألم ، تئن ، تتردد أطراف الجسد المكدود : جحافل التتار ، واقفة هناك

كالجدار ، تسد عين الشمس بالغبار ، تجلل السماء بالسبواد والحداد والدمار ، تزحف كالجراد كالاعصار ، تفتك باخضرار العين والضمير والأشجار ، الى يا أحباب قلتار ، والأشجار ، الى يا أحباب فالتتار ، عيونهم تئز كالشرار ، ورتفع أنينك فيثبت الطبيبان نظراتهم عليك ويثبتان فتحة الخرطوم فى فمك ، يرتفع أنينك فيصحو المسافر من غفوته فى الركن الداكن ويقترب منك :

ـ مولای · · ·

تشير بسبابتك الى النافذة وتلهث :

\_ الأفق مختنق الغبار ٠٠٠

يتجه الى النافذة وينظر ، لا شيء سوى جبل الليل الأسود كالويل ٠

۔ « والأرض حارقة كأن النار في قرص تدار » ٠٠

ينظر وينظر الأرض قطة سوداء ملتفة على نفسها في عباءة النوم .

\_ « وكتائبي رجعت ممزقة وقد حمى النهار » •

النهار لا يزال بعيدا ، والكون يحتمى من الظلام بالظلام ٠٠٠

\_ « الخيل تنظر في انكسار » ٠٠

حقا هي خيل الليل ـ تعدو وتسابق خيل الليل ٠٠

\_ و والبوق ينسل في انبهار ، ٠

تنبهر الأنفاس ولا أسمع الا صوت الليل وصوت الليل عميق ـ اكشف عن وجهك يا ملك ملوك الصبح وأذن في البوق ٠٠

\_ « والعين تدمم في انكسار ، ٠٠

يتراجع عن النافذة ويختلس الخطى الى فراشك · تضطرب أنفاسه وهو يرى اضطراب أنفاسك · تلمح عيناه الدمعة تترقرق فوق الجفن وتنحدر الى الخدين · يمد الكف المرتعشة كى يمسحها ويحس بأخرى تلمس شفتيه · يقرب أذنا من فمك ويسمعك تسر الهه :

.. « زحف الدمار والانكسار .. زحف التتار » ٠٠

يتف مسافر ليل كالصنم الأبكم ، الوجه يطل عليك كوجه غراب أسحم ، وتحول عينيك عنه لتنظر وجه القدر المعتم ، يخفق كالطير الأسود في داخلك ويؤلم : في مطلع النهار خيمت سحائب التتار ، والتهم الجراد خضرة الشباب ، غالها بالخوف والأسى والاصفرار • هتفت يا أماه لن

نبيد ، يا أماه جففي الدموع قولي للصغار ، غدا نشيد ما قد هدم التتار • ومرت الأيام ٠٠ مرت الآيام واستقروا في الديار ، وداست الأقدام في فؤاد الفارس الهمام في فؤاد الفارس المغوار ، وساخت الأحلام في قرار هوة بلا قرار ، وضلت الخطى طريقها للدمعة البريئة ، وأخطأت طريقها للضحكة البريئة ، وانكفأ النهار في ضحاه كالعجوز ينكفيء في ساعة احتضار • سمعت من يقول هم هدية السماء للفانين من أمثالنا ، لحفنة الأموات ، حفنة التراب الآدمي والغبار ، وكنت في زماني القديم أحضر الأسمار ، أنشد الأشعار ، « وعندما أمرت أن أثير زهوهم وأذكر انتصارهم، غنيت \_ كان في قرار اللحن ، ما لم أجد كتمانه من وحشة وحزن ، \_ وعندها بكيت ملء العين : « جوهرة سقطت في الزمن الوغد ، تحت حذاء الجندي الأبيض والجندي الأسود ، برجا سقط جريحا في زمن التبريح ، قصرا أسطوريا سقط عليه الأجلاف ففرت منه الأسطورة ، مهرا وثابا في درب المعراج الى الله ، جاء الدجالون فنزعوا منه الريش الفضى ، واقتلعوا جوهر عينيه اللؤلؤتين » ، وانهمرت أسئلة الشعراء الموتى والأحياء على : سألوا عن معنى الحرية والحق ، عن معنى العزة والصدق ، نادى الجرح على السكين فصحت : آه يا وطنى ! ولزمت الصمت . هل تفهم عنى يا من تسافر في جنح الليل وما زلت ، \_ يا من من أجلك جعت ظمئت حييت ومت ؟ بكيت وانتظرت أن تزول محنة التتار ، أن يرفع الغبار والأسى والاصفرار أن يعود الاخضرار ، لأعين الصغار ، للدماء في العروق ، للربيع والدموع ، للكلام والسلام ، للأيام والأحلام والسنابل التي تموت في الهجير للصحارى والقفار ، وعشت في انتظار سيد يجيء بعد طول الانتظار، يحمل قلب الأم في يمناه ، في يسراه سيغه البصير كالنهار ، وطال الانتظار ٠٠٠ ثم طال الانتظار ٠٠٠

تنظر عيناك المتعبتان الدامعتان الى وجه أخرس أبكم ، يعلو جسدا كالطين المعتم أخرس أبكم ، تتحشرج لجة أنفاسك ، يرتعد الطير الأسود ينقر صدرك ، يشرع منقار الشؤم ويتوعد ، ترفع عينيك ووجهك نحو الأفق المربد : الريح تدمدم ، والليل يهمهم ، والسحب على صدر الأفق تغيم وتظلم ، ينتفض الجسد على صوت يخطف كالبرق المرعد : الليل تمدد ، والصبر تبدد ، يا أهل مدينتنا ! انفجروا أو موتوا ! تصدد ، تسال

يا أهل مدينتنا ٠٠ يا أهل مدينتنا ٠٠

ينقشع الغبار وتنجلى العاصفة ، تطفو فوق الموج وتشرب أنفاسك وتسترد شعاع الوعى ، تنسحب ذيول الضجيج وقعقعة العربات ودقات الطبل وأطراف الرايات السود ، وتمد العينين والأذنين في السكون الرحب فتسمع صيحة ديك مشروخة ، وتفتش عن نور الفجر الذي لمسته عصاه السحرية ولم تلمسك ، النور هنا مصنوع ، نور مصابيح تئز كجمر في عيني شيطان ، تنشر سحب ضباب مغبر ، تلتف على ظهور الطبيبين والممرضة الصغيرة المشغولة أبدا كالنحلة ، وعلى جسد المسافر المكوم بجوار السرير كصنم يحلم أن يتحرك يوما أو يتكلم ، نورا يفرش دربي ، وليصبح طير الموت الأسود ديكا يعلن مطلع فجر في قلبي ، يتردد الصوت النافذ كالسهم ويصطدم بجدران الغرفة ويشم رئينا ينداح كدوامة : يا أهل مدينتنا ، ويا أهل مدينتنا ، تنظر ، تتذكر ، تهمس : هل يأتي السيد ؟

تتطلع للنافذة فترى وجهه النجمى يزيح ستار الظلمة ويقترب منك وجه يسبقه بريق عينين ملتهبتين بالغضب والتحدى ، ويد ترتفع وتنخفض تفتش فيها عن سيف مبصر ، أين هو السيف المبصر كى يذبح طير الموت الأسود ؟ ما زال يرفرف فى صدرى ، يغرز منقار الشؤم بقلبى ، أقبل يا سيد أقبل \_ لكن لا تنس السيف المبصر ، مازال بعيدا عنك ، تستعطفه عيناك ولكن لا يتحرك ، تغلبه الكلمات ، تشل يديه وقدميه عن الفعل ، طالت غيبتك ، تقدم ، ساعدنى أرجوك ، .

يفتح فمه فتتفجر الكلمات الغاضبة : يا أهل مدينتنا ٠٠

ترتسم ظلال ابتسامة على فمك ووجهك : أنا وحدى يا سيد ملقى ومحطم ٠٠٠

ينهمر الصوت كشلال ينبثق من نبع قديم : رعب أكبر من هذا سوف يجيء ٠٠٠

تتكانف المرارة على فمك : أكبر مما أنا فيه ؟

 تحاول أن تقاطعه وكأنك تضع قشة أمام التيار: هل تنجيني كلماتك ؟

تشیر ذراعه التی ترتفع و تهوی باشارة حاسمة : انفجروا أو موتوا . ٠٠ هذا قولی ٠٠

تحول عينيك وأنت تقول: قولك ٠٠ قولك ٠٠ كلمات في كلمات في كلمات ٠٠

يجيب بسرعة كأنه بدأ يلتفت اليك : لا أملك الا أن أتكلم ٠٠

تردد وأنت تتطلع للنافذة بحثا عن شعاع واحد: « كلماتك لا تسقى عطشانا قطرة ماء ، لا تطعم طفلا كسرة خبز ، لا تكسو عرى عجوز تلتف على قامتها المكسورة ربح الليل » ، لا تشفينى من جرحى القاتم كالويل • هل تنجينى كلمات غاضبة كالسيل ؟ • • •

يقترب منك ويمد سبابته كأنه يشرع سيفا: لا أملك الا كلماتي المغاضبة ٠٠

توشك أن تضحك فلا يسفعك الصوت : يا ليتك جئت لتضحكنى أو تضحك ٠٠

يتجهم وجهه ويتراجع قليلا كأنه يفسح مكانا للأحجار المنهمرة : أضحك ؟ « انا نحتاج الى أن تغضب • ضحكت هذى المدن المتبلدة الحس ، خمسة آلاف سنة ، ضحكت حتى استلقت ميتة فاتحة فاها كالجرح الصديان ، ظنت وخز الأيام النحس ، دغدغة حنان» • • تنسكب جداول الذكرى فى وجدانك وتطفو على ملامح وجهك : أتذكرك الآن • أنت نبى مهزوم يحمل قلما • • •

يسرع قائلا: ينتظر نبيا يحمل سيفا ٠٠

تغالب الألم الذي ينفض وخزه على صدرك : أنا أيضا أنتظره ٠٠

يقترب بوجهه كأنه يمد اليك البشارة : يأتى بعدى ٠٠ يأتى بعدى ٠٠

تحاول أن تنهض وتصرخ في فمه وأذليه : يأتي بعدك ٠٠ يأتي بعدك ٠٠ فمتى يأتي ؟

ينتفض جناح الطير الأسود · تضغط بأصابعك على الألم ، تحس الجرح وتهمس بالصوت المجروح : لم تبطى، عنى ياسيد ؟ الطير الأسود

يخفق في جنبي ، ينقر في حبة قلبي ، أولا يبصره سيفك ؟

يتردد صوت لاتدري هل يأتي منه أو منك : سيفي لم يبرح جفن الغمد ٠٠

تسأل وأنت تعض على سرك : ومتى تكشف عن وجهك ؟

- ــ أنا لا أكشف عن وجهى الا فى أوج المجد ، أو فى بطن اللحد ٠٠ تعض على السر المختنق بصدرك
- \_ ياسيد ، أبتهل اليك · أخرج من لحدك \_ اهبط من قمة محدك · ·
  - أنا لا أهبط الا في منتصف الليل·
  - \_ ليلي انتصف وما دقت أجراس الفجر ٠٠
    - \_ الا في منتصف الوحشة ٠٠
  - \_ الوحشة فاضت كالطوفان وأغرقت الصدر ٠٠
    - \_ الا في منتصف اليأس ٠٠
    - \_ يأسى يقطعني نصفين ويقتلم النفس ٠٠
      - \_ الا في منتصف الموت ٠٠
- . \_\_ انتصف المـوت وعشش في الطير الأسـود ٠٠ أدركني أو لن تدركني بعد ٠٠

يزداد رفيف الطير الأسود في صدرك ، يتخبط كالمذعور ويضرب بجناحيه ، يدخل في أعضائك مختطف الحطوة مسروقا ، تفتح صدرك وتناديه : «أدخل عذبا ورقيقا ، فأنا أتأهب لك ، نقر حتى تجد طريقا ، آه ما أوجع خفق جناحيك ، أبعد عنى هذا المنقار الشائك « ٠٠ تتلفت حولك ، تستنجد بالأشباح الواقفه حيالك : ما بالكم تقفون كأشباح ؟ ٠٠ أنت بأسعارك ٠٠ أنت بطبك ودوائك ٠٠ أنت النائم في قاطرة الليل بصمتك وغبائك ٠٠ فليفعل أحد منكم شيئا ٠٠ ياسيدى القادم من بعدى مداركني فلقد طال عذابي ٠٠ أني أنتظرك ٠٠ أنتظرك ٠٠٠ أنتظرك ٠٠٠

يقف أمامك مهزوما وبلا قلم أو صوت · تختلج الكلمات على شفتيه وتسقط في جوف الصمت ·

يتحرك نحوك ، يغمض جفنيه كالعراف الأعمى ، ينطق بالنبوءة رغما

- \_ لاتنتظر الآتي ٠٠ هو ينتظرك ٠٠
  - \_ ومتى ألقاء ؟
- ـحن تدق الساعة ويحبن الوقت ٠٠
- \_ ناشدتك أن تدعوه ٠٠ تعبت ٠٠ تعيت ٠٠
  - \_ وأنا أيضا أنتظره ٠٠
- ـ كلمه ٠٠ ناد عليه ٠٠ هاأنذا في منتصف الوحشة ، في منتصف اليأس ، في منتصف ٠٠٠
  - ـ واأسفاه ١٠ أحببت الموت ١٠ أحببت الموت ١٠٠
  - ـ لأنى أحببت العيش وعشت ٠٠ انك لاتعرفني ٠٠٠
- بل أعرفك وأعرف سر كلامك والصمت · كنت رفيقك في الليل الموحش ، صاحبك وتابع ظلك ، حامل قلمك ، صندوق متاعبك وهمك ، كم نادمتك ، عاتبتك ، سافرت على مركبك ، سبحت على الأمواج ، غرقت اعرفك وأرسم صورتك كما أنت : «جبهتك المشرقة الصلبة ، عيناك المتعبتان الطيبتان ، كفاك المتكلمتان وعيناك الصامتتان تنيران وتنطفئان، مشيبتك المرهقة المتماسكة كمشية جندى بين قتالين مريرين ، ٠
- ـ ألقى الجندى المتعب أسلحته ٠٠ علقه الزمن الوغد من الساقين و شيب جرحه ٠ قطع أوصال الحاضر والماضي ٠
  - \_ أولاتؤمن بالمستقبل ؟
- «بل انى أخشاه لأنى أومن به أوشك أحيانا أن الحظه لحظ العين ولهذا فأنا أبصره ملتفا في غيم أسود،
  - ــ والحرية ؟
- مل عشبت لشىء غير الحرية ؟ هل جدت بدمعى الا كى أسبقى المبحرتها الذهبية ؟
- هل فجر فيك الغضب فبحت بما أمليت عليك سوى ايمانى بالمستقبل والحرية ؟ لكن المستقبل حلم قدلا أشهده ، والحرية شط قد لا أرسو فيه ٠٠٠
- ــ فى منتصف الوحشة يولد طفل الحلم · فى منتصف الظلم يضى · سراج العدل ويحكم · فى منتصف اليأس يجى القادم بعدى · · ·
  - ـ أم في منتصف الموت ؟

تشعر أن الطير الأسود قد جن جنونه · اختنق وراح يشق طريقا يخرجه من قفص الصدر · فتح منقاره كالنورس المذعور وتهيأ للاندفاع الى البحر الواسع والانطلاق على متن الربح · تحس أنه يتمدد كالكابوس ويفرش جناحيه عليك · ينفرد الجناحان ويغطى الظل القاتم على شرارة ضئيلة لا تزال تتقد في الداخل كأنها عين محمرة تومض وتنطفى ، يمتد الصوت كحبل يرفعك من الكابوس :

ـ القادم سوف يجيء ـ القادم سوف يجيء · ·

تفتح عينيك المجهدتين وتنظر للوجه المتلمع العينين:

\_ هل أصنع شيئا الا أن أنتظر القادم ؟

ينقر الطير الأسود ويحفر ويحفر كى يقتلع الحبة ، يرفرف بجناحيه لكى يطفى الشرارة ، ينفتح جرح فى عمق الأرض المسقوقة وتنز منه قطرات تلمع وتخبو كبريق مذنب فى آخر الليل ، تتحرك شفتاك من الآلم اللاسع : يا سيدنا القادم بعدى ٠٠

يقترب الوجه الصَّارم منك وينعطف عليك: اصبر ٠٠ حتما سيجىء ٠

تريد أن تصرخ فلا تستطيع: الصبر تبدد ١٠ فمتى يأتى ؟

يتصلب الوجه أمامك • تقرأ في صمت ملامحه: تعرف موعده • •

تعض على سرك وتحاول أن تعثر على اليد التي تبحث عنها : ناد عليه ١٠ أرجوك ١٠ أو فادع الموت ١٠٠

يهبط صوت ينحدر من أعالى الجبل كرفيف النسر: لا يدعو الموت اليه سوى الموتى • أما أنت فحى •

ترفع اليه عينين شاهدا الجرح ولمساه وصبغهما بحسريق الدم : أنا لا أدعوه جرحى يبتهل اليه يخفق الصوت ويمد جناحيه على صدرك ووجيك : جرحك مفتوح ككتاب قدسى والسيف المبصر سيعود وينطق كالوحى • أنا مثلك أنتظر القادم بالزاد وبالرى • •

تردد بمرك بن المسافر المكتوم فى غيبوبته بجانب الفراش ، وصاحب الوجه اللامع المتصلب كالكاهن الفرعونى على رأس مليكه المحتضر ، والطبيبين الماكفين على الأجهزة والأنابيب والأدوات والدوارق ، والمرضة الصغيرة النى تجرى كالنحلة فى مهب الربح · تضغط أجنحة الطير الأسود ويتأهب للانتخاع فتصرخ من تحت الجبل الجاثم عليك : يا حلاج · · ثبت قلبى يا محبوبى · · · · ثبت قلبى يا محبوبى · · · · ثبت قلبى

ثبت قلبي يا محبوبي ٠٠٠٠

يدخل كالطفل الضاحك فرحا بهداياه ولعبه ، طفل شيبت الأيام الجهمة شعره ، ترك الحارس والسجان وقاضى الشرع على الجسد الناحل أثره ، فوق النقن المرسل يتناثر دم ، فوق الصدغ وتحت العينين بقايا دم ، وعلى السترة والشال الأبيض والسروال المترب بقع الدم ٠ يتهلل نور العينين الساجيتين ويبرق بالبسمة والكلمة فم ، لا تخفى الحفر عليه وعلى الوجه الضامر ألم السوط المؤلم ٠ يقترب قليلا ، تتذكر طلعته النورانية ، تنضو عنه سحابته ، يتضح الشبح المعتم ها هو ذا يقترب ، يحاول أن يجرى نحوك يتعثر في الأغلال الصدئة في رجليه ويديه ، يقوم ، يشد يجرى نحوك يتعثر في الأغلال الصدئة في رجليه ويديه ، يقوم ، يشد المصلب وتمتم بالآيات وشكر الله وسلم ٠ تتهلل طلعتك وتخفق آخر أنفاس سراج العين وتبتسم وتحتضن الحلم ٠ توشك أن تطلق ضحكتك العذبة وتمد اليه تفاحتها الناضحة بدف العمر الغارب في ليل مبهم ، لكن الشوكة تغرز وينطبق الفم ٠ يقفز كالعصفور الأحدب يتملى وجهك يتكلم :

« تبدو كالغارق في النوم · تنسكب العينان على صدرك ، وكأن ثقلب دنياك على جفنيك ، أو غلبتك الأيام على أمرك ، •

تفتح شفتيك المالحتين بطعم العلقم وتخاطبه كخطاب النائم في حلم :

ـ « يا شيخى أنا انسان يضنينى الفكر ويعرونى الخوف ، ثبت قلبى يا محبوبى ، أنا انسان يظمأ للعدل ويقعدنى ضيق الحطو ، فأعرنى خطوك يا محبوبى ، وشفيعى قلبى المثقل ودموعى فى الليل ، ٠٠٠

يثبت عينيه في عينيك المغمضتين على الحلم النائم في فرش اليتم:
\_ بلساني تنطق يا ولدى ، وبشعرى الباكي تتكلم •

- \_ انى أتعذب يا شيخي الطيب ٠٠
  - \_ فليغفر لي الله عدابك يا ولدي .

ــ أنا بين يديك صريع يا حلاج · قتلتنى كف العصر الدموية ، داستنى قدم العصر الهمجية ، لدغتنى بالسم أفاعى النيات المطوية ، ألعاب الزامر والحاوى بالكلمات القدسية ــ

\_ قدس ربى كلماتك ورعاها كالورد ندية • كنت بسالف أيامى قد قتلتنى الكلمات ، ورأيت الدنيا مخاوقا بشعا شوهه الظلم وعذبه الفقر الهائم في الطرقات ، وتخليت عن السر فبحت وصحت • •

- \_ أنا أيضا قتلتنى كلمات تنزف كجراح · عجز لسانى عن الجام الجامم فانطلق وباح ·
- ــ قل يا ولدى ، وانفض سرك وتكلم · ما أحلى أن نتكاشف بالأسراد ونحلم ·
- ــ كنت أحدثهم بحديث القلب ، لم يستطع الكتمان فباح ، وسقطت بقاع الجب ،
- \_ مثلك لا يسقط أبدا يا ولدى قد تسقط شجرة جسدك أو يهوى غصنك لكن تبقى ثمرة فكرك ، يبقى لحنك ألم تقل على لسانى : « كان من يقتلنى محقق مشيئتى ، ومنفذ ارادة الرحمن ، لأنه يصوغ من تراب رجل فان ، أسطورة وحكمة وفكرة ؟ » •
- \_ أو حتم كان علينا أن نقتل ؟ أن ينهال الكذبة بفئوس الحقد على شجرتنا فتميل وتذبل ؟
- ـ يقتل كل الشعراء بكل بلاد الله · يقتلهم حقد الحطابين الفقراء ، المحرومين من الموهبة السفهاء ·
- ـ خوضت طويلا في طرقات الله والآن يعض الطير الأسود حبة قلبي ، أو لست تراه ؟ ها هو ذا يضرب بجناحيه ، ينشر ظل الموت ، يسدد سيف الرعب فآه ٠٠٠
- ـ لا يخشى الموت سوى الموتى قم فالناس « عطاش لترويهم من ماء الكلمات جوعى لتطاعمهم من أثمار الحكمة ، ظمأى لتنادمهم بكئوس الشوق الى العرس الربانى » ، قم واسكب كأس غناك يندى القلب بحلم نورانى ، قم يا ولدى • •
- \_ آه يا يا شيخى الطيب كيف أقوم وأمشى أو كيف أغنى ؟ أنا لا أملك حتى أن أفتح عينى •
  - \_ حاول يا ولدى ٠٠ حاول ٠
- ـ تتخلى عنى القوة ، يسرى الشلل باطرافى ، يهوى شعرى كالملح البارد فى أعضائى ، يخذلنى نهر حياتى ودمائى ، يجفو وقدة صحرائى •
- ـ هيا يا ولدى نسعى فى طرقات الله ، فالفقر يعربد فى الطرقات ، يذل رقابا وجباه ، « والمسجونون المصفودون يسوقهمو شرطى مذهوب اللب ، قد أشرع فى يده سوطا لا يعرف من فى يده قد وضعه ، ورجال

ونساء قد فقدوا الحرية ، تخذتهم أرباب من دون الله عبيدا سخريا · قم فالشر استولى في ملكوت الله » ·

\_ الشر قديم فى الكون • أو لم تعرف هذا يا حلاج ؟ أو لم يشهد دمك الطاهر طغيان الشر على الخير ، ألم تلحظه لحظ العين ؟ الشر قديم متجدد • فى كل زمان ومكان يكتسب جنودا ويعربه • لكن المشعر فراش محزون مجهد • يجذبه النور فيحرق بالنار ويجلد ، يسقط كعجوز محتضر مقعد ، ياكم حاول شعرى أن يصنع من نار العالم نورا يأتلق ويسعد ، حتى احترق وصار بلون الفحم الأسود ، صارت كلماتى شوكا فى الصدر ودمعا فى العين تجمد \_ هل خبت وخابت كلماتى ؟

\_ كلماتك ما خابت أبدا فتشجع \_ « وستأتى آذان تتأمل اذ تسمع ، تتحدر منها كلماتك فى القلب ، وقلوب تصنع من ألفاظك قدرة ، وتشد بها عصب الأذرع ، ومواكب تمشى نحو النور ولا ترجع ، الا أن تسقى بلعاب الشمس ، روح الانسان المقهور الموجع ، ٠٠ كلماتك ٠٠

\_ كلماتى ٠٠ كلماتى ٠٠ هل تقدر أن تنقذنى من هذا المستنقع ؟ هل تقوى أن تسلحبنى من شعرى أو من شعرى الغارق فى الدمع ؟ آه لو كانت كفا تحصد أو تزرع ، تبنى أو تهدم أو تردع ٠٠

\_ كلماتك تنحدر الى الناس ، تحدثهم عن رغبة ربى : « الله قوى يا أبناء الله ، كونوا مثله ، الله فعول يا أبناء الله ، كونوا مثله ، ٠٠٠

\_ یا شیخی الطیب • «فی عصر ملتاث ، قاس وضنین ، لن یصنع ربی خارقة أو معجزة ، کی ینقذ جیلا من هلکی ، قد ماتوا قبل الموت ، • •

- الموت علينا مقدور ، لكن كلماتك يا ولدى حية · صنعت منى أسطورة رجل فان ، رجل ظمآن يروى عطش الناس لنور العدل الباهر والايمان ، كم أحييت من الأرواح بسر الكلمات ، وبعثت الحلم مسيحا يحيى الأموات ، وغدا يتفتق منها فجر الحرية · · أنظر فالنور · · ·

- ـ النور شحيح يا شيخي ، والفجر على الأفق مقيد ٠٠
  - النور سیأتی یا ولدی ، وغدا ۰۰
    - کم عشت علی أمل الخد
- ــ الفجر قريب يا ولدى ، لن تخطىء طلعته الموعد ٠٠
- \_ يا شيخي مهلا لا تسرف ، فالليل على الكون تمدد ٠٠٠
- ــ الفجر سيولد في الغد · وسيزهو بمدائن ربى ، ويتم الموعد والوعد · •

بسمته تشرق كالرؤيا وتطوف على الوجه المتعب ، كالبرق النافذ مجروحا ، من ثوب الظلمة والسحب لا تخطىء عينك دمعته ، تتحدر كالطفل الميت ، تتلوى بالألم وتسكت ، ترمقه ، تشرب دمعته وتحول عنك للسيد :

\_ هل يأتى حقا يا سيد ؟

تتفرج أسارير الوجه الفرعوني المتصلب ، ويطل الصوت المرهق كابتسامة أبى الهول: لابد سيأتي ٠٠٠ لابد ٠

تطوف عيناك بين الوجهين ، لا تدرى أيهما تصدق ، تسحب كلمتك كمجداف تاه على لجج الوحشة وتمزق : والطير الأسود ؟ ها هو يتمدد فى جنبى ، والظل على قلبى يرقد ، ساعدنى يا شيخى الطيب ، هات ذراعك مد يديك وحاول أن تطرده يا سيد ،

يأتى الصوت ولا تدرى من أين يجى: الطير الأسود سيحلق في المجو ويبعد ، وقريبا يسبق نذر العاصفة ويرعد ·

تعض على شفتيك ، على طرف مخدتك ، على السر الموجع كالسيف، المسنون الحد :

\_ یا طیری الأسود ۰ یا طیر الرعه ۰ یا طیر الغه ۰ هل جاء الموعه ؟ ما زلت ترفرف بجناحیك و تنقر حبة كبدی ۰ أتعه الزاد لسفر یوغل فی البعه ؟ خد ما شئت وغادر عشك فی رسیدی ۰ خلص نفسك من قیدك لتخلصنی من قیدی ۰ ماذا أفعل ؟ قل لی یا شیخی الطیب ، مرنی یا سید ۰ ماذا أفعل ؟ یزداد الحمل علی ولا أتحمل ۰ یا شیخی قبل ۰۰

يدنو منك · يتعثر في أغلال الساقين وقيد القلب المثقل · يحنو فوقك ويفيض على عينيك من النور الأكمل :

\_ تسالنی ماذا نفعل ؟ نلقی بذرتنا فی أرض البشر ونرحل • حبا یا ولدی ۰۰

تعض ۰۰ تعض و تفتح شفتیك فتخرج نسمة : أدركنی یا مولای وخذ بیدی ۰۰

بريق النور بعينيك وتشرب اكسيرة · تتكسر تمتعة الشفتين على شفتك ويشع رنين البلور على البلورة ·

ترقص آیات الله و تجری و تحوم حولك كفراشات مذعورة :

- هيا يا ولدى ١٠ هات يديك ١٠ اتبعنى ١٠ يا أحباب الله الفقراء ١٠ ليسكب كل منكم دمعة حب ووفاء ، ويرقرقها في كأس القلب المتعب اكسير حياة ودواء ١٠ هيا ١٠ ثبت قلبك يا محبوبى ١٠ واتبعنى فوق الدرب تباركك دروبى ١ يا شهداء العالم هذا شاهد ماساتى وشهيدى ١ هل نحرم هذ العالم من روح شهيد ؟ ١٠ هيا ١٠ خذ بيدى وغن نشيدى ١٠ هيا ١٠ هيا ١٠

\*\*\*

# 12

تطفو فوق الموج ، تحس برودة ماء البحر على جلدك في أطرافك ، تتساقط قطرات من كهف الابطين وغابات الصدر • تتذكر أنك كنت بقاع البحر تخوض في حقل المرجان وتلعب مع أسماك الذاكرة وتجرى خلف عرائسها الذهبية ٠ تذكر أبياتا من شعرك كعيون واسعة ظلت ترامقك وفي حدقتها الدمع وتنسدل عليها خصل الشعر الفضية وجدائله الشقراء العسلية • تمسك شبكتك بعين منها تتألق بالنور فتهتف وتقول : ربى ٠٠٠ ما هذا النور ٠٠ تبدو كالطلسم المسحور ، يلقيه الموج الليلي الى الصياد المقهور ، ان وافاه الرزق ٠٠٠ تأخذ نفسا عميقا وتشعر أنك تصعد ، تصعد على سلم الضغائر الطوال الى شرفة زرقاء في أفق أزرق وتطل على الموج الأزرق ، لكن الأسماك الماكرة توارت في بشر الليل ، وعرائسه الذهبية لجأت للكهف السرى ، ودموع العين السحرية ذابت في ملح القاع • تأخذ نفسا آخر عميقا وتشرب الزرقة فينسكب الصفاء في صدرك وجوفك وترف فراشاته الزرقاء حول رأسك وشعرك . تنتفض فجأة وتهتز ، تنتبه الألم الخرطوم المغروز في فمك وتنظر حولك : ما زال الليل هو الليل ، والعالم جهم لا زال ، الطبيبان في مكانهما محنيان عليك ، تتفرس في وجهيهما فلا ترى غير بياض ، تنظر للسقف بياض ، للجدران بياض ، والأشباح العابرة بياض يسيح في بحر بياض ٠ ربى ما هذا النور ؟ هل أشرق وجه الغد ؟ هـل لاحت أبراج المـدن النورانية ؟ أين النجمان على كفهما ميزان العدل وطير الحرية ؟ تفكر أن تدعو أصحاب السفر وتسأل أين الحلاج ، وأين السيد ومسافر ليل وأميرة أحلامي اللرة أين ؟ هل حملتها المركبة الى قصر الورد وهل تتطلع من شرفته للأتباع وللحاشية الملكية ؟

ربى ما هذا النور ؟ تتعلق بجناح الزرقة ، تسبح فى بحر الصفو الأزرق ، تسأل هل هذا طير الحرية ؟ آه لو يحملنى طير الحرية ، لو يبعدنى

عن أرض البشر الطينية ، أو يرمينى فى بحر الأبدية ٠٠ روحى تطفو فوق البرزخ بين الأزل وبين الأبد أحزان القلب مصابيح تتألق فوق الدرب وتأخذ بيدى ٠ أخرج من شرنقة العمر المقهور ، تطير فراشسة روحى نحو النبع المستور ، لتذوب بسر الأسرار ونور النور ٠ وحدى الليلة وحدى أحتفل بليلة ميلادى ، لا الحلاج يعين ولا السيد فى الأفق ينادى ، هل حان الآن أوان رقادى ؟ كأسى ممتلى ، لازال وفيه بقيسة انشاد ، وفعى صادى ، لازالت تشتعل النار ولكن تحت رمادى (١٠) ، أتمنى ٠٠ ماذا أتمنى ؟ ٠٠ قبل رجوعى للمهد وقبل سقوطى فى اللحد ؟ اتمنى ٠٠ ماذا أتمنى ؟ ٠٠ آه ضاعت أمنيتى وتبخر وعدى ٠

أبحر في ذاكرة الأشياء وأتحد بقلب الأشياء • لكن ذاكرتي جرداء • وانائي امتلأ وفاض وأفرغ مما فيه فصرت فراغا وفضاء • راهنت على الفرس الجامع شأني شأن صحاب العمر ، وبكينا وتعذبنا من أجل عيونك يامصر • من أجل الضحكة نرقبها فوق الوجه المغبر ، ياما ذرفنا الدمع ونمنا فوق سرير السهد نعاين طلعة فجر حر • حتى هجم تتار العصر ونزعوا عين الخضرة والبسمة والسر • آه يافرسان العصر أعترف بأني يافرسان العصر ، يافرسان الموت المصفر ، أكرهكم من قلب عشش فيه غراب الحزن المر • كسرت أجنحتى \_ هل تقدر أجنحة فراش الشعر ، أن توقف زحف جراد القهر ؟

ياما فكرت وكم سطرت • هل تبقى الكلمة بعدى أم يبقى الصمت؟ ياللكابوس! خدر ملعون يهبط من رأسي حتى قدمي ١٠ اني أنهار ، أتخلخل مقرورا كالجبل الثلجي وأتفتت كالأحجار ، عيني يجلدها النور ، القدر المغلى برأسي يلتف يدور ، ذاكرتي تتخلى عني ، شعرى يتخلى عني، ينحسر كظل عجوز هرم مقهور ٠ ځذ بيدي ياأنت ٠٠ وأنت ٠٠ وأنت ٠٠ ماهذا الليل الاسود فوقى تحتى حولي ، في الجو حريق مسود والظلمة تفلى ، أين صفاء الأفق ، صفاء البحر ، صفاء الموج وكيف تحوم أجنحة سود حولی ؟ أين سفيني ، ساريتي ، أين شراعي مجدافي هل تغرق مثلي ؟ هل خرج الطير الأسود من جنبي ، صعه في الجو ، وهجم على ، أيبغي قتلي ؟ أبعده يا حلاج ، اطرده يا سيدى القادم بعدى ، واحم الشاعر من عضته يا شعري ٠ آه يخذلني الكل وأرتعش وحيدا في ريح الصمت وبرد الليل٠ يخذلني الكل ولا يبقى الا الصمت • الصمت • الصمت • أين رفيقة دربي، أين عيرنك يا مي ؟ يا معتزة ان وحوش الليل تغير على الى الى أين صحاب العمر الضائع كزجاج مكسور · «أنا وقت مفقود بين الوقتين · عمر مفقود بين الماضي والمستقبل، • أنتظر القادم ، أنتظر وأنتظر ، فهل يأتي الآن ليأخذني أم يأتي بعدى ؟ أنتظر وأنتظر ولاشيء يعين ولا أحمد يعين ولا يجدى · أفتح عين الشعر المحمرة في سردابي \_ تفتح وردته المحترقة عينا تنزف بعذابي \_ «قد كنت عطرا نائما في وردتك \_ لم انسكبت ؟ ودرة مكنونة في بحرها \_ لم انكشفت » ؟ تهوى الوردة في قاع البحر ، يلتهم الدرة فك التنين • التنين التنين التنين • ياأصحاب العمر الى الى •

ياأحمد يافاروق وعبد الواحد ياعبد الرحمن وعز الدين (١١) أغرق في بحر الحكمة ، أطفو أغرق أبلع أمـواج الملح وملح الأمــواج وأنكفي٠ وأتقيأ أرتعش وأختنق وأغرق أين الحكماء وأين حكيم (١٢) ؟ أبحث عنك « ياوردة الصقيع · أبحث عنك في البحار في القفار في حــدائق الأطفال في المقابر » · ياوردة الصقيم · ياوردة الصقيم · أبحث عنك « يا مدينة الرؤى المنيرة · مدينتي التي تمج ضوءا ، مدينتي التي تشرب ضوءا، \_ جنية المحال ياجنية المحال والجدائل الطوال · جدائل الضفائر الطوال والخميلة التي وفي بلادي الناس في بلادي جارحون كالصقود كالصقور جارحون طيبون طيبون مؤمنون بالقدر وحين يلتقون بالسلام ' \* ليغطون جارحون طيبون كالصقور ، والطارق الملثم الشرير ، والأجدل المنهوم طارق المجهول للمصير من تحت اللئام وجه بوم ، أواه يامدينتي ، يامي لاتخافي ، والنجوم ياواحدتي النجوم ياحبيبتي ، والفه الحبيب حط فوقه الغيلان أعداء الحياة لاتخافى ، وضع النطع على السكة والغيلان والسكة والرأس الوديع ، قريتي ياقريتي واحسرتي لم تأتدم هجم التتار والحسرتي الا الدموع والحيل تصهل قريتي أماه ياأماه ياأماه قولي للصغار للصغار والتتار والدمار لن نبيد للصغار ، حبيبتى زهران والحياة في مشارف الخمسين جارحون والصقور والصخور والحلاج ياوردة الصقيم یاامیرتی وسیدی یاسیدی قد انسکبت کنت عطرا درة وهل یساوی لیتها باليتها أغلى من العيون والعيون ليتها ياعنترة ياعنترة وفي انكسار والطبول والعيون والدمار ياأماه والصغار ليتها حبيبتي يامي ياحبيبتي في هدأة السكوت كي أموت للفريب أن يـؤوب أن يغيب للشـعاع واغتمضت اننى أسقيتني أعض بالأسرار ياأماه ياحبيبتي الصغار للصغار نجمتي يانجمي الوحيدي أوحدي حبيبتي قولي لهم صغار والعيون ياصغار قد سلمت ، ربما وربما فقيرة خزائني حقول حنطتي مقفرة أسقبتني أسقيتنى يارب اننى أحببتها أعض اننى اختنقت بالأسرار اننى أحببتكم والعالم الذي أريده حبيبتي أغلى من العيون ليتها أحببتكم وطيبون كالصقور جارحون قلبهم كاللؤلؤة ، وكاليتيم ليتها من العيون انها ٠٠ أغلى من العيون موحش يولد فيه الرعب والنجوم بالنجمين وضائين سيدى ياسيدى النور والحرية التي أقول ما الذي لكم أقسول الملك لك الملك لك أسقيتني والنور لك والحب والعيون ، والناس جارحون أين الموت أين

الموت فى بلادى فادح هذا المساء مدلى رباه يارباه حبل العدل داونى وفى المدائن التى والعدل انها \_ خلصتنى \_ خلصتنى بالعدل والحرية العيون فى غد تولد نفسى من جديد والغد الذى فى الفجر ياحبيبتى بالعدل يارفاقى طيبون العدل عادل وعادل والعدل ليتها والعدل والحرية ٠٠٠

\*\*\*

# 10

يهوى يرتطم بقاع الجب وتعلو الدوامة · تصدم المفاجأة وجه الطبيب فيرفع يده عن الجهاز ، يحنى رأسه ويرفع يده ويرسم علامة الصليب · يدلهم وجه الطبيب الآخر ويعبل نحوك ، ينظر فى وجهك وتتمتم شفتاه ويرفع كفيه أمام وجهه · تجرى المرضة وتصطدم بالأنابيب النحاسية وتجهش بالبكاء · لايبقى الا الصمت وقطرات دموع تسقط فيه ·

#### \*\*\*

تختلج فراشات الخزن الأبدى ، تحوم فى سقف الغرفة ثم تحط على صدرك ، ترف عين الطبيب ويرفع وجهه ثم يخفضه ويصلب ، ترف عين الطبيب النحيل وراء النظارة السميكة وتتمتم شفتاه ، ترف عين المرضة الصغيرة التى جلست على الكرسى بجانب السرير وتبحث عن منديلها الوردى ، وتطل العذراء المكتئبة من خلف زجاج النافذة وتنسكب أشعة وجه نورانى من أكفان سحابة ، تدمع عيناها تدمع تدمع وتقول:

الليلة تولد في القبر كما ولد يسوع تبتسم كأنك يا شاعر في المهد رضيع وتقبل مريم عينيك وفي العين دموع

تتقدم نحوك طيفا يتجول في بستان الموتى • تتعطف عليك تقبل نور جبينك • تسقط دمعتها فوق الخد الناصع كالورد •

ترف فراشة كل الأحزان · ينهض من سافر فى الليل طويلا ثم تكوم في ركن الغرفة ، يخطو نحوك كالصنم الذاهل يتعثر فى حفر الصمت يقف أمامك ويتمتم كالأخرس فك القيد وحل العقدة وتحدى الموت ما زال يتمتم ويقول :

أنطقت لسانى يا مولاى الشاعر بعد دهور الصمت فتحت العين على عشرى السترة وجنوده الآن أعود الى الأسواق وأسعى فى رزق البيت وأمد يرى لمطر العدل القادم ووعوده

يذرع أرض الغرفة محتقن الوجه سريع الخطو غضوبا كالأسد الثائر في الأتفاص • يتقدم منك كبطل مهزوم يسقط في الفخ وينهض يضرب جدران السجن ، العالم يصرخ يحلم بالنصر المحتوم • يتدلى الحزن القاتم من وجه فرعوني صارم • يرفع يده ويشير يحركها الغضب الأذلى الحيوس • يدهدم ويثور:

فى وجهك ألمح فجر اليوم المنتظر وأبارك وجه السيد يأتى كالقدر النجم يشير اليك: تعال ، سأكشف سرى والأمل يطل من الظلمة كالطفل الضاحك كالقبر من مثلك يغنى ويخلد فى نفس الوقت قد ذهب الضيف وزال الخوف الآن عرفت: ما بقى الشعر ومن يشعر فستبقى أبدا من أنت وسيحيا سر الكلمات وتحيا أسرار الصمت

يخفق جناحا الفراشة وتهيم هنا وهناك باحثة عن منفذ • بدأ شعاع الفجر يطل ، يفتح عينا والعين الأخرى مغمضة في حضن الليل • يصطدم جناحا الفراشة ورأسها الدقيق بالجدران والستائر ومقابض النافذة • تسقط ، تتعثر ، يجذبها النور المصنوع تحوم بعيدا عنه ، تسقط في مستنقع أحزان العالم ، من يشعر بعذاب فراشة ؟ يشير الطبيب ذو الوجه الأبيض الى المرضة فتجفف عينيها المحمرتين بمنديلها الوردى وسحب الملاءة البيضاء من تحت قدميك وتغطيك • يتجه الطبيبان الى الباب ، تتوقف المرضة أمامك وتمسع بيديها دمعة بللت طرف الملاءة • يخرجون ويغلقون الباب • تبقى في الصمت وحيدا ، تبقى وحدك • يتقدم منك ويغلقون الباب • تبقى في الصمت وحيدا ، تبقى وحدك • يتقدم منك يتعثر في أغلال القدمين وفي قيد الكفين • ما ذالت بقع الدم على ذقنه ، النازف في شجرته الدموية • يخطو نحوك ، يكشف بأنامله المرتعشة النازف في شجرته الدموية • يخطو نحوك ، يكشف بأنامله المرتعشة وجهك ، ينظر في المرآة يسبح يدعو ويتمتم :

یا شاهد موتی وشهیدی من فی الدنیا سیعوضنا عن شاعر ؟ قم یا ولدی لنسافر فالعالم کافر یا صاحب دربی وحبیبی ... فلنصعد للنور الصافی

ولنرجع برقا وسنحابا أمطارا للقلب الجافي

يسحب الملاءة على وجهك ويتمتم ، يحاول أن يمسم وجهه فيصلصل المقيد . يسطم نور في عينيه الشاحبتين ويهمس :

« یا صاحبی وحبیبی \_ هل یساوی العالم الذی وهبته دمك ، هذا الذی وهبت » ؟

#### \*\*\*

« تعود کی تنام فی حضن التراب ، تراب جدنا وأهلنا تنام ، تنام فی سلام » •

### \*\*\*

، وقالت لك الأرض: الملك لك ، تموت الظلال ويحيا الوهج ، الملك لك ٠٠٠ الملك لك ، • « الانسان الانسان عبر ،

### \*\*\*

ه ومات ذلك الوديم دونما احتفال ، معلما ورائدا في سنة الكمال  $\cdot$ 

### \*\*\*

« ومن موته انبثقت صحوتی
 وأدركت یا فتنتی أننا
 كبار علی الأرض لا تحتها »

#### 泰泰泰

« اننا الأغراب في القفر الكبير
 اننا ضقنا وضاقت روحنا
 القطيع ،
 غاب راعيه وطالت رحلته
 وهو في بيداء لا ظل بها » ،

# 告杂杂

أبكى سهما أخطأ هدفه ليلا من غير صباح أبكى أول طير مات على الغصن آه أيتها القيثارة يا قلبا جرح عميقا بسيوف خمسة (١٣) •

# 茶茶袋

فى الخلاء المواجه للقبر تجلس سيدة هى مصر تداعب أطفالها الشعراء بغصن من الكلمات الندية تقرأ وجه حصان يسافر فى الحلم وجه فتى شقه سفر الليل أيقظ فى قاعه حفرتين مبللتين بنار من الدمع محشوتين برعب البشر •

## \*\*\*

# واحسر قلباه:

كل المصابيح ترحل نازفة ترحل النيل يبقى يرحل الخيل ٠٠ والليل يبقى يرحل السيف ٠٠ والبيد تبقى يرحل الشاعر \_ الكلمات ويبقى البكاء \_ الخديعة (١٤) ٠

نهر أنت يسارع نحو مصبه ، صوفى عجلان الخطو الى ربه ، صارعت الموج صراع البطل البائس ، لم تظفر الا بنصيب الملاح البائس ، لكنك عشت وجربت النشوة فى الابداع ، وكتبت شهادة ميلاد القادم من رحم الأيام الحبلى بالأوجاع ، جاء \_ وما كنا ننتظر بهذى السرعة ، لم نتحسب وقع خطاد البشعة ، عشت الفن ، عرفت ، رأيت وألقيت بنفسك فى النار ، لم تتركنا بعدك زادا لجراد العصر الجرار ، ريشا فى وجه السيل الزاحف بالمجد أو العار ، يا ربان سفينتنا الغارقة تركت الدفة للتيار ، هل يجرفنا الموج الجارف بعدك أم نصمد للاعصار ؟

### 泰泰泰

ضاقت كأس القلب المثقل عن فيض البحر ، فتحطم وتحطمنا معه وانداحت في الرمل الغادر روح الخمر ، والمصباح انطفأ وما طلع الفجر ، والحسرة ليل يجمعني ورفاق العمر ، ٠٠٠

#### 杂杂类

حزنك ٠٠ ماذا أكتب عن حزنك ؟ أين الكلمات تعبر عما يجرحنى في عينيك ؟ خرس كل لغات الأرض ولا تفصع عن سر عذابك أو شبجنك تبصر ما لا نبصر ، تسمع ما لا نسمع ، لو كنا نعلم ما تعلم ، لأمتنا الضحك على الغم ، وبكينا ما شاء الدمع على القدر المفجع ٠

#### \*\*\*

الشعر ملاذك ، بل منفاك الموعود ، وطنك فى غربتك على أرض الوطن المنكود ، أمك وأبوك وصاحبك الأوحد ، يتخلى أحيانا عنك ولكن لا يجفوك ، يهرب أياما أو أعواما ثم يعود يعقد الحرف المنضود ، تعصف حولك ريح الزيف ، تنكسر على صخر الرغبة والخوف ، يتغضن وجه الزمن السيى، بالغلظة والارهاب ، تنطفى، قناديل البهجة فالليل خوا، وخراب ، لكن الشعر يجى، اليك فيمسح فوق الرأس المتعب ، وترقوف أجنحة الطير الوافد من بار ناس والأوليمب ونجد ويترب ، فتردد قيثارتك أنين الجرح ونبض القلب .

بعد شهور الوحشة والبعد يعود اليك الصوت الشارد في الصحراء . بعد التيه اللاغب في نثر الأيام المتشابهة يزورك طيف ملاكك ذى المنقار الذهبى رقيقا كالعذراء ، يكتب آخر بيت في شعر الزمن المقتول .

يكفيك من عناء الرحلة الوصول ، وأن نفسك التى تعذبت وجريت نغير الوجوه والفصول ، قد أشرقت بنورها ونحن لا نزال فى غياهب الغروب والأفول ٠٠٠ عشت حياتك تتأمل معنى الموت وتحياه كما فعل حبيبك أفلاطون ، تلمس زحف الأفعى فى جسه الكون المحبوب الملعون ، زحف الدودة فى أصل الشجرة ، وأخذت تمه الكفين وتقطف منها الثمرة ، لا ليس الكل بباطل ، ليس كقبض الريح ، كذب سليمان ووقع « المازنى ، فى هاوية الياس يئن أنين جريح ، أحببت حياتك وحياة المناس ، كل حياتك لحظة صدق ، لحظة احساس ، وقضيت سنيك الحمسين على مسرح هذا العالم تتعثر ، تسقط ، تنهض ، تصرخ من أعماق الدهشة والألم القاسى : كوني يا نفسى من أنت ، وطنى هو هذا الوطن وأرضى هى هذى الأرض ، وهنا أقف وأتعذب ، وأثور وأرفض ، أبكى وأضحك ، أهتف أحيانا قد سلمت وتعرونى رعشة ألم عذب وممض جربت جحيم العالم ، ذقت نعيمه ، حتى المتلأت كأسى واستغنيت وأتممت ، فاذا جاء الموت ووضع على رأسى التاج تبسمت ، وهتفت تعال وخذ ثمرتك فقد شيبها طول الحزن على شجرة الليل وشبت ، وينادى : أنت الحى الأوحد بين الأموات فما أبعدك عن الموت !

### \*\*\*

ما جدوى العيش ؟ ما جدوى الحب ؟ ما جدوى الفن ؟ ماذا أفعل ماذا أفعل ؟ أنا لا أملك الا الكلمة والكلمة تسقط تحت حداء الرخ المغرور ، تسقط كالطير ذبيحا تحت عيون الشعب المقهور ، ماذا أفعل والسيف الأعمى لا يبصر ، والكلمة حقل مهجور مقفر ، ومثقف هذا العصر يدنسها ، يعبث بجناحيها ، يكسوها أقنعة زاهية كحواة السيرك ويفقا عينيها كالطفل المأفون ، يحشدها بالفرقعة وبالجعجعة كالبالون ، ويظل سؤالك عطشان فهل يرويه الحلاج بدمه والمجنون ؟

#### \*\*\*

نحن صحابك ورفاق طريقك : هل أخطأنا في حقك خطأ الصوفية والفقراء مع الحلاج ؟ هل أحببنا كلماتك أكثر مما أحببناك ، فتركناك تموت لتحيا كلماتك ؟ لم نفهم أن اللفظة حجر واللفظ منية ، أن الكلمات مسيح يحيى الموتى أو مسخ وبغى تلد الموت ، يا جرح العمر أجبنى ، قل لى : أرجوك الصمت ٠٠ ضقت بأحوالى ضقت ، بليالى وأيامى المختنقة في سحب الكلمة ضقت ٠ في كل مساء أنوى أن أهوى في قاع الصمت، أن أتوحد بالصوت الهاتف من أعماقى ، من أعماق الأرض بلا صوت ، أن أجمع أشلاء العمر المتفتت في لحظة صمت ، ثم تطل عيون تستدرجني للكلمة ، والكلمة موت ، آه ضقت بكلماتي وبصمتى ضقت .

عشنا في الألفاظ الجوفاء سنين ، نأكل نشرب نتجشأ ألفاظا ، حتى صرنا ألفاظا تقتات على جثث الباطل والبهتان • هل نتعلم من درس حياتك أن نقتصد قليلا في الألفاظ ؟ أن الكلمة ان لم تهد الى درب الفعل، تصبح طبلا في كف أصم ولعبة طفل ؟ حقا كنا الأسياد وحقا كنا ، لما كان لما نلفظ معنى ، لما كانت كلمات العرب تحرك جيشا وتسير سفنا ، وتشيد علما أو تصنع فنا ـ حتى غصنا ، ساخت أرجلنا في المستنقع وغرقنا • « ربى ! كيف ترعرع في وادينا الطيب ، هذا القدر من السفلة والأوغاد » ؟

كى يعطى الكلمة معناها \_ اختار الحلاج الموت كى تعطى الكلمة معناها \_ يا شاهد هذا العصر استشهدت فمتى يتعلم صناع الكامة منك ؟

ومتى يصبح صنع الكلمة تضحية حتى الموت ؟

كيف نحول كلماتك أفعالا تمطر بالخبر ؟ ماذا نفعل كى لا نترك شبع الفقر يعربه فى الطرقات ويفجر ؟ \_ مه المينا كفك ، أدفئنا من أنفاسك ، لا تحرمنا صوتك واشاراتك ، واسأل ربك أن يلهمنا قول الحق ، ويؤيدنا \_ حبا فيك \_ بروح الصدق · ألهمنا أن نخلع ثوب الألفاظ ونخرج للناس كما خرج الحلاج وسقراط ، أن نصهرها فى نار المغضب ونغمسها فى خبز الفقراء ، فلعل الرقبة تنجو من مشنقة الاحباط \_ ألهمنا ، علمنا ، لا تحرمنا صوتك حتى نجله ظهر الأحياء \_ الموتى بسياط وسياط ، حتى نحلو فى عينيك ونبصر أنفسنا فى مرآتك، في مرآة الشعب ومرآة الله ، . . .

## \*\*\*

كيف رحلت يا أعز الراحلين ؟

متى تعود للقاء والحديث ذو شجون ؟ ان كان في الموت العزاء فلأكن اليك أول المسافرين ·

## \*\*\*

یا کم دعوتنی الحکیم ودعوتنی المسیح ، کم مسحت کفاك جرح قلبی الجریح ، وأدرکت عیناك أننی مقید کسیح ، کأننی کالمشلول لا أعیش لا أموت لا ألوذ بالکتمان لا أبوح · غرقت فی بحار علمی العقیم عطت جنتی المتون والمشروح ، و کم طرقت باب حبك الکبیر ، و کم طعمت یا أمیر من مائدة السرور ، وعدت فی الجراب کسرة لقلبی الکسیر ، وقطرة ببل غلتی فی و هج الهجبر · و کنت ثم کنت یا صدیق ، ولم أزل کجثة

الغريق ، مطفأة العيون في كهوف حكمتى العقيمة الدروب والجحور والشقوق ، أبحث عن حقيقة تلوح ثم تنطفى كأنها البروق ، أبحث عن طريق ، ومن فؤادك الذي رأيت فيه الله والانسان يبدأ الطريق ـ فهل ترانى بعد ما رحلت أبصر الطريق ؟

#### \*\*\*

بدموعی تمتلی، العین ولا اجد عزاء ، یتسلل شیطان القلق لفرشی کل مساء ، یحضننی ، یغرز قرنیه بعنقی ، یوحی ما یوحی من أسرار الحمقی والحکماء ، فمتی أنجز وعدی لك یا خیر أحبائی ؟ أمسكت بحبل الصمت الممدود فلم یسقط ثمری الموعود ، وتعثرت علی درب الكلمة والدرب قیود وسدود ، جفت سحبی وتسرب مائی فی الأخدود … یا روح حبیب العمر المفقود ، باركنی وامستح بیدیك علی رأسی المكدود ، فلعل المطر یعود . ،

#### \*\*\*

كيف أصدق ؟

الرفاق يتلقون العزاء · أحضنهم ويبتل وجهى بدموعهم · فادوق يعانقنى وتنداح المرارة الى فمى وقلبى مشلول مغلول مذهول · عبد الرحمن ينشيج فى ركن وحيد ، عيناه دموع تتحدر كالشلال ·

النعش يقتحم الصفوف كالبطل المأسور ، تسننده أكتاف الأحباب وأيديهم ، الفجيعة على الوجوه التي ترفض التسليم ، يا أيها الراكض الى ابن ؟ أهى دعابة جديدة ؟ أيمكن أن تكون جادا ؟ أطل برأسي النسر الجميل البحليل وأصرخ بمل صوتك المتهدج الجريح : ليس هذا عرسي ولا مأتمي انصرفوا ، انصرفوا ، يا صوت ضميري وضمير بلادي ، أخرج من هذا النعش وناد ، أخرج لا تتمادي ، أريد أن أداعبك ، أسمع منك عجائب العباد والبلاد والأحوال ، والزمن عجيب يلد الخرافات العجيبة ـ أهي خرافة جديدة ؟ هيا لا تسرف في سيخريتك ، نادني يا حكيم كما نفعل في كل لقاء ، فالحكمة توجعك وتوجعني في زمن الحمق الأسود ، أنشر ضحكاتك نمسح عني وحل الرحلة ، أشعل مصباحك كي أجد طريقي في ليل المحنة ، أدفىء قلبي الغارق في ثلج الحكمة ، حرك صنمه ، ابعث في ليل المحنة ، أدفىء قلبي الغارق في ثلج الحكمة ، حرك صنمه ، ابعث فيه لعازر ، مسره أن ينفض نومه ، ويواجه يومه ، تعال نغادر هذا السرح ، هذا الوهم الأسود ، تعال بنا بعيدا لنثبت أن اللعبة وهم ، هذه الغربة وهؤلاء المشيعون وهم ، فعضورك هو الحقيقة الوحيدة الباقية بعد الن يشيع الميت وينصرف المثلون ـ تعال نغادر العال فأنت حاضر لا تغيب ،

عين الشمس لا تزال تسطع ، الربح تتنفس ، الطيور ترفرف فى السماء ، الأطفال تولد فى كل لحظة والأشجار تنمو والعجائز يجرون أقدامهم ويسعلون ، الكتاب يفكرون فى عمود الصفحة الذى سيسودونه والشعراء يصطادون عصافير الكلمات السود ويستعدون ـ لم أنت وحدك ساكن هناك ؟ أ أنت الذى يحملون ؟ أم أنت الذى أحمله فى دمى وألقاء مساء اليوم حسب الموعد القديم ؟

لا لا لا ٠ وهم ٠ كذب ٠ كابوس ٠ أمشى فى كابوس الخمسين وأنت تطل على من الشرفة ــ شرفة مسكننا فى مقتبل العمر ــ تذكرنى بالعهد القائم والعهد أمين (١٥) ٠ سيذهب الجميع ثم تسدل الستار ٠

وأنت أنت فوق الوهم والتمثيل · أنت حاضر ولن تغيب · كيف أقول كنت ، كيف أستطيع ؟ وأنت يا حبيب لبض القلب ، ومضــة العيون ، وأنت ـ ما حييت ـ ساكن في القلب والعيون ، وكائن ودائما تكون ؟ ٠٠٠

یا صاحبی وحبیبی ۰۰۰۰

« قد كنت عطرا نائما في وردتك ـ لم انسكبت ؟

ودرة مكنونة في بحرها ... لم انكشفت ؟ »

وحل يساوى العالم الذي وحبته دمك ـ حذا الذي وحبت ؟

لا ۱۰۰ لا أقول قد رحلت بل أقول في غد سنلتقي كما وعدت ٠ ( ١٩٨١ )

# هوامش وملاحظات (\*)

(۱) كل ما بين فاصلتين صغيرتين من شعر صلاح عبد الصبور ، أما بقية السطور الشاحبة فهى منى : فراشات عاجزة تحاول أن تحوم فى نوره وترفرف فى سمائه ، وهذه البكائية تفترض الاطلاع على مؤلفات الراحل العزيز ، دواوينه لستة ومسرحياته الشعرية الخمس وكتبه النثرية والنقدية \_ وخصوصا سيرة كفاحه مع الفن « حياتي فى الشعر » \_ وهى محاولة لتقمص وجدان الشاعر واعادة بنائه وهو على طريق رحلته الأخيرة ، منذ أن غادر البيت الذى كان مدعوا اليه بعد شعوره بألم شديد فى صدره حتى سقوطه فى الغيبوبة ، واذا لم يكن قد قدر لى أن أصحبه على هذا الطريق ، فقد صحبته على طريق العمر ، وعشت فرحه وجرحه فى مئات الآيام والليالي التي عشتها معه ، لا شك أن تفاصيل السفر في مئات الآيام والليالي التي عشتها معه ، لا شك أن تفاصيل السفر وأتابع خطى الحوار الباطن كما تصورتها من قراءتي لأعماله ومن واقع وحلة العمر لا من وقائع السفر الأخير ،

# (٢) هو بيت أبي العلاء المشهور:

وهل يأبق الانسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء

وطالما تمثل به العزيز المسافر وردده ، وكأنه الحكمة الأخيرة والكلمة النهائية في وجود الانسان ، اما عن حبه الكبير رهين المحبسين فقد أكده في « حياتي في الشعر » وتمنى أن يتفرغ لكتاب يشرح فيه بعض أشعاره ويأخذ بيد القارى، للدخول في عالمه ، وإذا لم تخنى الذاكرة فقد نشر بالفعل فصلين منه في مجلتي « المجلة » و « الثقافة » المحتجبتين ، وبقى حبه وارتباطه بالثائر العظيم المهزوم أشبه بالحبل السرى الذي يربط المجنين بالأم والانسان بالأرض ، ومن سوء حظنا أن مشروع هذا الكتاب لم يكتمل ، شأنه شأن عديد من المشروعات التي لم تر النود ،

( ٣ ) لم يعد سرا أن هؤلاء الأصدقاء الثلاثة هم على الترتيب : الشماعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى ، والشاعر المجدد أمل دنقل والناقد المجاد وأستاذ الأدب العربى جابر عصفور •

<sup>(\*)</sup> تفضلت حيثة الكتاب بالقاهرة بنشر البكائية الى صلاح عبد الصبود فى ذكراه الأولى ( أغسطس ١٩٨٢ ) ولكنها لم تنشر حذا التعفيب الطويل الذى ظهر مع البكائية عى عدد مجلة الآداب البيروتية ( ديسمبر \_ يناير ١٩٨٢ ) ولهذا رأيت اعادة شره فى صده الطيعة .

- ( ٤ ) من قصيدة للشاعرة اليونانية سافو وكنت قد أهديت كتابى عنها ( ١٩٦٦ ) للراحل الحبيب ، وتفضل بمراجعته في الصفحة الأدبية بجريدة الأهرام
  - ( ٥ ) البيت لعبيد بن الأبرص ٠
  - (٦) مى ومعتزة هما ابنتا الشاعر الحبيبتان ٠
- ( ٧ ) كانت جامعة كمبريدج قد وجهت الدعوة للشاعر ليحاضر فيها ، ولولا محنة لقمة العيش ولعنة البيروقراطية اللتان تلتهمان عمر المبدعين في بلادنا لأتيحت له نعمة اللقاء بنفسه والبقاء أياما أو أسابيع في جو العلم النقى والريف الهاديء والنفوس التي لم تفقد معنى الحب والاحترام .
- ( ٨ ) مسرحية شعرية حدثنى الصديق المسافر مرتين أنه بدأها وكتب بعض مشاهد منها وقد اطلعت بعد رحيله على حديث ذكر فيه أنه يعالج فيها مشكلة الأصالة والمعاصرة التى اشتعلت فى سنوات الهزيمة الأخيرة وعسى أن تنشر هذه المساهد لنتأكد من جنساية الروتين على الشعراء •
- ( ٩ ) عنوان الذكريات التى دأبت مجلة « الدوحة » على نشرها فى الشهور الأخيرة وأرجو أن تظهر قريبا فى كتاب وقد ذكرنى فيها وفى حياتى فى الشعر ـ كرما منه ومداعبة حلوة ـ وأشاد بقراء اتنا المشتركة لبعض شعراء الغرب ، وأشهد ان كل لحظة عشتها معه ونعمت فيها بحضوره وحبه قد كان لها كل الفضل على الى آخر نفس فى •
- ( ۱۰ ) السطور الأخيرة تنويعات على أبيات من قصيدة الشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد : الى صلاح عبد الصبور ، روحا حزينا كالناس في بلادى ، مجلة الدوحة ، عدد أكتوبر ١٩٨١ ، ص ٥٠ ٠
- (۱۱) مجموعة من أصحاب العزيز الحاضر الغائب وأصدقاء عمره: الشاعر الناقد وأستاذ الأدب العربي الدكتور أحمد كمال ذكى ، الروائي ودارس الأدب الشعبي العربي فاروق خورشيد ، القاص والكاتب الاذاعي محمد عبد الواحد ، الروائي والكاتب المسرحي وكاتب الاذاعة عبد الرحمن فهمي ، الشياعر والناقد وأسيتاذ الأدب العربي الدكتور عز الدين اسماعيل ،
- ( ۱۲ ) كان صديق العمر يداعبني بهذه التسمية التي لا أستحقها٠

( ١٣ ) السطور الخمسة الأخيرة عن قصيدة « الجيتار » للوركا. وقد ذكرها في « حياتي في الشعر » ، وأضفيت عليها الايقاع •

( ١٤ ) المقطوعتان الأخيرتان عن قصيدة « حدث في النصف الثاني من الليسل ، وهي المرثية التي كتبها الشساعر العربي الكبير من اليمن الدكتور عبد العزيز المقالح ونشرت في جريدة الثورة في صنعاء ٠

(١٥) أقمنا ـ صديق العمر وأنا ـ في مسكن واحد في حي الميل وحي العجوزة بالقاهرة ما يقرب من السنتين (بين سنتي ١٩٥٦ و١٩٥٧) عندما انتقل الى مسكن آخر بالقرب من دار روز اليوسف التي انضم الى هيئة تحريرها بعد استقالته من التدريس ـ واتجهت أنا في منحة دراسية الى ألمانيا ـ واني لأطل الآن بكل الحب والعرفان على هذه الأيام التي عرفت فيها الانسان الكبير والمتقف العظيم وأعيشها كما أعيش غيرها حاضرا حيا الى آخر نبضة في القلب وومضة في العين .

## خاتمىسة:

لا أجد تعبيرا عن حياة صلاح وكفاحه لمعرفة نفسه ومجتمعه وعالمه خيرا من كلمات « روسو » في مقاله المشهور عن الفنون والعلوم : انه لمنظر جميل وجليل أن نرى الانسان يرفع نفسه من العدم بجهده الخاص، ويبدد بنور عقله تلك الظلمات التي لفته بها الطبيعة ( لنقل : تلك الظلمات التي لفت بها الحياة العربية ، في ليل الهزيمة والقهر والتخلف والثرثرة ) • انه ليرفع نفسه فوق نفسه ، وينفذ بروحه الى أطباق السماء ، وينطلق كالشمس بخطوات جبارة عبر الفضاء الشاسع للكون أما الأمر الذي يبقى هو الأعظم والأصعب ، فهو أن يعود الى نفسه ليدرس الانسان ويعرف طبيعته وواجباته وغايته » •

ومع أن هذه العبارات العاطفية المتحمسة لا تصور عذاب صلاح تصويرا دقيقا ، الا أنها تضع أيدينا على هذه الحقائق التى لا يدركها الا أصحاب طريقه وجرحه : لقد استطاع أن يرفع نفسه بارادته من العدم العربى المحيط به الى الوجود الشعرى الذى يبدد هذا العدم ، ولو فى لحظات الخلق المتاحة ، هذا الارتفاع فوق العدم الذى يغرق هو وزملاؤه المبدعون فى مستنقعه كل يوم ـ قبل الابداع وبعده وفى أثنائه ـ قد مكنه فى نفس الوقت من العلو فوق نفسه المحدودة والمقيدة فى أغلال المكان والزمان وفوق الموقف الأدبى والتاريخى والاجتماعى والسياسى الذى يحاصره ، أما المناطق السماوية العلوية التى يذكرها النص فهى قصائده ومسرحياته وايقاعاته الشعرية وقراءاته ومشروعاته ـ أى البديل الفنى

عن ذلك العدم الذى نختنق فيه ليل نهار · وفى النهاية يعود صلاح الانسان الى نفسه بعد أن ينطفى، وهج اللحظة وتهوى أجنحتها ، يعود لينعطف الى الداخل ويشتبك فى الصراع اليومى مع قبح الحياة اليومية كى يفحص طبيعته وواجباته وغايته ·

هذه الحياة اليومية التي اختفت منها المحبة والتقدير والنقة والاحترام المتبادل ، وأصبحت لا تسمح بنمو حياة انسانية سليمة ، ناهيك عن حياة مبدعة ، وأتى على خضرتها جراد الكراهية والحقد والادعاء والثرثرة وعدم الاكتراث \_ هذه الحياة اليومية التي غطت وجهها الحجب والأقنعة الشائهة ، وظلت تمد حبال مشنقتها كل صباح \_ كيف لا يدينها ويسبجل علامات التصدع والانهيار في بيتها الآيل للسقوط ؟ كيف لا يفضح القردة والأفاعي والثعالب المتربصة وراء الأقنعة ( بشر الحافي ! ) ؟ .. غير أن الشاعر الذي يحاول أن ينتزع نفسه من مستنقع الخراب والبلاء ليعتصم بلحظات البراءة والنقاء ( يا من يدلني على طريق الضحكة البريئة والدمعة البريئة ) هذا الشاعر الذي يجوس عاريا مكشوف القلب في أسواق المدن الجاحدة المتبلدة الحس \_ يشتاق على الدوام الى مدينته المنبرة « التي ينام فيها الأبناء في أحضان الأمهات ، مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا وتمج ضوءا ، مدينة المستقبل التي كتب على المغتربين المحتجين منذ أفلاطون الى اليوم أن يحلموا بها وأن يتركوا العالم وهي جنين أسطوري في بطن الغيب! ويظل المنقاد المتفائلون يدينونه بحزنه ، ويطالبون بطرده من المدن السعيدة التي يقلق نومها دون أن يكلفوا أنفسهم بالسؤال : ومن المسئول عن هذا الحزن كله ؟! \_ هذه المدن المقنعة المغتربة عن نفسها ، كيف لا يباح للفنان أن يغترب عنها ؟ كيف لا يسمح له بأن يكون هو نفسه ويحقق هذا المثل القديم الذي تقوم عليه الحقيقة والأصالة ؟ أليس هذا هو دأب المفكرين والمبدعين في كل زمان ومكان ؟ ألا نتحمل الخسارة الفادحة في حاضرنا ومستقبلنا اذا حرمناهم من هذا الترف البائس الضئيل : أن يقولوا لنا « لا » ولأنفسهم والقيم الباقية « نعم » ؟ ولكن مجتمعاتنا التي اختلطت فيها القيم وجثم عليها كابوس القهر وعبيده لا تطيق هذا ١ انها تتربص بكل صوت صادق ، وتجدل مشنقة التعذيب لكل بادرة حياة • وهكذا يقع الابداع العارى من كل سند يحميه فريسة الكلاب التي تنهشه من كل ناحية : عبيد السلطة وخدمها وحشمها ، الثرثارين الكذبة من يمين ويسار ، البيروقراطيين زبانية الموت وسدنة الجمود والركود والتحجر ، أوباش العصر وجلاديه الجدد وطواويسه المزيفين الذين يجوسون بينسأ كالكوارث ويبرعون في رصف بيانات الادانة والاتهام قبل أن يتعلموا ألف باء الحب والعلم والفهم والاحترام ( اذا فرغت جعبتهم الفارغة لم يعدموا

حربة يسددونها: شاعر مغترب عن مجتمعه ، غير ملتزم وغير تقدمى وميتافزيقى وصوفى ووجودى!) وبدلا من ضم صوتهم الى الأصوات الصادقة لرفع ركام الظلم ورواسب التخلف وأقنعة البطولة الكاذبة تراهم ينادون \_ كما نادى أفلاطون قديما بحسن نية أخلاقية! بطرد الأصوات النقية التى تزعج أحلام المدن الغافية وفرسانها المهزومين! هذا هو الأمر المحير فى حالتنا اليوم ، كأننا قد التصقنا بأقنعتنا فلا نقوى على انتزاعها لنتحسس وجوهنا الحقيقية ، كأننا نصنع أغلالنا بأيدينا ونحب أدوار عبوديتنا التى نؤديها بلا وعى ، ونكره أن نكون أنفسنا ونواجه واقعنا ونحيا فى النور والحوار والنتيجة هى هذه اللعنة التى عبر عنها طه حسين عندما قال اننا لا نعمل ولا نحب لغيرنا أن يعمل ، فمتى نتعلم أن اليد التى تجرح هى اليد التى تشفى الجرح ، وان خلاصنا لن يتم الا بأيدينا ولن يتحقق الا بالعمل ؟ أقول العمل لا القول \_ العمل الذي نحقق به ذاتنا ومجتمعنا وننقذ أنفسنا وحاضرنا ومستقبلنا المهدين بالخراب والانقراض ،

## \* \* \*

لم يكد يمر يوم واحد على رحيل شهيد الشعر والعصر حتى اشتعل البعدل العقيم: من الذى قتله وكيف قتل ؟ ما التهم التى سددت سهامها الى قلبه حتى اختنق وخذلته طاقته على تحمل الجراح ؟ وأنا أنزه نفسى عن المساركة فى هذا الجدل ، كما أنزه الأصدقاء الذين كانوا معه فى ليلة الوداع • فالثلاثة الذين كانوا معه أصدقاء أحمل لهم الود والتقدير • وحتى الرسام المجهول الذى كان معهم وسمعت أنه لم يتورع عن قذفه بأبشع التهم على مشهد من زوجته وابنتيه للحور الله أن يغفر له ويسامحه ( يعلم رب الغيب حقيقة ما قالوه وما فعلوه • ولقد كنت على موعد اللقاء بالصديق المسافر فى نفس اليوم الذى قدر على أن أشيعه فيه ) لكل أجل كتاب ، ولم يبق الا التسليم • غير أن هناك حقيقة لابد أن أشهد بها وأشهد عليها كل المبدعين المخلصين فى أمتنا العربية : لقد ظل صلاح يقتل طوال العشرين سنة الأخيرة ، وظلت الفخاخ تنصب له من جهلة اليمين وأدعياء اليسار ( فى الجو الذى تعذب فيه جيلنا التعس فقدت هاتان الكلمتان معناهما كما فقدت كل القيم معانيها • • ) وتبقى قضايا وأسئلة أكبر منا جميعا : لماذا يقدر على أن شبه المنحية الضنى جميعا : لماذا يقدر على أن فنصل إبنائنا واخوتنا أن يسقطوا ضحية الضنى

والقهر والتعذيب ؟ الى متى نضن عليهم بالكلمة الطيبة طوال وجودهم معنا ، فلا نقولها \_ ان قيلت على الاطلاق \_ الا بعد غيابهم عنا ؟ (\*) •

كيف نسترد المقدرة على الحب والاحترام ـ على الأقل لمن هم أولى الناس أن نضعهم في حبات عيوننا وقلوبنا ؟ الى متى نظل أعدى أعداء أنفسنا ، والى متى نختنق بالصغار والادعاء وتطاول بعضنا على بعض ؟ هل كتب على الموهوبين أن يكونوا دائما ضحية الحطابين الفقراء من كل موهبة ؟ واذا صبح ما يقوله الحلاج في هذه البكائية « يقتل كل الشعراء مكل بلاد الله ، فهل كتب علينا أن نكون أبشع البلاد قتلا لأبنائنا المبدعين في كل مجال ؟! ألا يكفي أننا مهزومون حتى نهزم أنفسنا بأنفسنا ؟ أنحاول برفع أصواتنا القبيحة أن نتصامم عن أصوات أخرى أولى بأن ننتبه اليها: أصوات الآلات والحفارات التي تقيم المستعمرات والمستوطنات على أرضنا السليبة ، وأقدام العدو التي تدوس جثثنا المددة بلا وعي ولا حياة ؟ ألم تدق ساعة العمل التي توقف طاحونة القول التي سحقت كرامتنا وتوشك أن تسحق وجودنا نفسه ؟ واذا كان قدر الأدباء والكتاب أن يتكلموا ويكتبوا فمتى تصبح كلمتهم فعلا وكتابتهم عملا أو دليلا يهدى الى عمل ؟ متى نتعلم من عذاب صلاح ورحيله أن الجو الذى لفظت فيه حضارات منقرضة آخر أنفاسها وأننا محتاجون ــ هنا والآن ! ــ لجو جديد يقوم على الحرية والحوار واحترام الانسان والعمل المبنى على المنهج والعلم والحب ؟

اسئلة كنيرة لا أستطيع أنا ولا من أهم أفضل منى من الواقفين فى الصف نفسه الذى وقف فيه صلاح أن نكتمها عن أمتنا • فمتى تفتح عينيك وعقلك يا شعبى المسكين ؟ ومتى تستيقظ للخطر الأكبر يا وطنى الأكبر ؟

#### \*\*\*

وبما قيل ان الراحل العزيز لم يلتزم بالتقدمية كما يفهمها أنصارها أو أدعياؤها · ولكن لا شك أنه بقى محاربا صلبا للارهاب والاستبداد

<sup>(\*)</sup> اذكر الصامتين من أساتلة الأدب عندنا بأن عشرات الباحثين في أمريكا وأوروبا يعكفون مند سنين على دراسة أعمال صلاح وأن الندوات فد أفيمت هناك بعد رحمله وأمامه الآن ترحمة حيدة لماساة الحلاج بعوان ه موت الصوفي » قام بها أحد المستشرقين الألمان وراجعهما صديعنا ناحى حيب المقيم في برلين وينتظر صدور « مسافر ليل » عن دار النشر نفسها عن فريب أذكرهم أيضا بأنه كان قبل رحيله المفاجى، يستعد لحضور عرض مسافر ليل والأمرة نسطر على بعض عسارح يوغوسلافيا والنمسا كما كانت الدوائر الأدبية في كمريدج نشظر ملبية الدعوه الموجهة اليه أيكون الأغراب أحن علينا من أنفسنا وأقدار على تفديرنا من سض أعلنا ؛ بارب ا كيف أعطيتنا القدرة على كل هذا المعود ؛ا .

والتسلط بكل صوره ، وأنه ربما تعاطف مع التقدمية لو أنها لم تأت على أيدى الجلادين بمختلف أشكالهم • لقد ظل عدوا لكل قهر أو الزام • لا لان الالزام شر أخلاقي فحسب ، بل لانه \_ كشاعر \_ لابد أن يرتاب في كل من يؤيده تحت أي شعار أو تبرير أو تعميم •

ان الشاعر لا يكون شاعرا جيدا أو رديثًا لأنه تقدمي أو أيديولوجي ، بل لانه قبل ذلك شاعر أو غير شاعر • والفن ليس دعاية ولا يجب أن يكون ٠ ولكن ببغاوات العصر والسلطة التي تحكم قبضتها على أجهزة الدعاية تريد من الشعراء أن يكونوا دعاة ٠ فلا عجب أن يصطدم الشاعر والفنان صاحب الضمير الحر والرؤية المستقلة بمثل هذه السلطة ( التي يضطر أن يكسب لقمته في ظلها ) ولا عجب أن ترتاب هي أيضا فيه وتسلط ببغاواتها لنهش لحمه والتربص به · ولكن القيم الفنية لا تخضم للقيم السياسية ، والموهبة اللبدعة لن تكون حرة اذا وضعت يدها في قيود · الاعتقاد المذهبي · ربما تقول الأجيال الجديدة من النقاد ان صلاحا وجيله ظلوا ثوريين رومانتيكيين في شعرهم ونثرهم وفرديين في رؤيتهم للحياة ، الأجيال \_ التي نتمني أن تكون أسعد حظا منا \_ لا تستطيع أن تجردهم من اخلاصهم ووطنيتهم وصدقهم مع أنفسهم ودفاعهم عن قضية الحرية والعدل بمعناها الفني والانساني الشامل • لا شك أن للفن دوره في المجتمع ، وهو في النهاية نتاج هذا المجتمع • ولكن اغتراب الفنان العربي عن مجتمعه في السنوات الثلاثين أو العشرين الأخيرة ظاهرة واقعة تستحق الدراسة لا الإدانة • ولا يجب أن ننسي أن الفن المغترب فن سياسي أيضاً ، مهما ابتعد عن سياسة معينة ، وهو في النهاية تعبير عن مختلف الضغوط التي جثمت على صور الفنان وألجأته للاغتراب والاختناق بالعذاب والحزن والصمت • وبدلا من أن نقول ينبغي أن يكون شعرك أو فنك كذا وكذا ، علينا أن نكافح لازالة القيود عن طريق الشاعر والفنان ، وخلق المناخ الذي يستطيع أن يبدع فيه ويتحمل مسئوليته ٠ ان الفنان انسان قبل أن يكون صاحب مذهب • والوظيفة الأولى للشعر ولكل الفنون هي أن تجعلنا أعمق وعيا بانسانيتنا وبالعالم المحيط بنا ٠ لا أدرى ان كان هذا الوعى سيجعلنا أكثر أخلاقية أو أكثر فعالية ، ولكنه سيجعلنا بالتأكيــــــ أكثر انسانية • يكفينا من الشاعر أنه ينبهنا الى الوحوش التي تسعى في زحام المدينة ( بشر الحافي ) أو الوحش الذي يحكم عليها بالموت وهو نفسه جثة ميتة ( بعد أن يموت الملك ) • أما خطة العمل التي تجعلنا نتخلص منهم فليست وظيفته • أن الشعراء بطبيعة اهتماماتهم وصنعتهم الفنية - كما بيقول « أودن » في مقاله عن الشاعر والمدينة ـ غير مهيئين لفهم أمور

السياسة أو الاقتصاد ١٠ ان اهتمامهم الطبعى ينصب على الأفراد والعلاقات. والتجارب الشخصية . بينما السياسة والاقتصاد يهتمان بأعداد كبيرة من الناس ، أى بالمتوسط البشرى ( والشاعر يضيق الى حد الموت بفكرة الانسان العادى ) والعلاقات غير الشخصية وغير الارادية الى حد كبير ، انه يحدثنا عن مدن المستقبل لا عن أزمات البطالة والتضخم والاسكان ، عن معاناة الانسان في مجتمعاتنا الحديثة التي يتضائل فيها ويتشوه « ويتشيأ » ويغترب ويمتحن في كل لحظة في انسانيته ووجوده الحقيقي الأصيل . لا عن العامل والفلاح والموظف ومشكلاتهم اللحدودة ، ورسالته هي تغيير ضمير الفرد وقلبه ووعيه ، أما تغيير ظروفه الواقعية فأمر متروك للساسة والعلماء والمصلحين ، أنه يطرق أبواب الخلاص لا أبواب الاصلاح، ويأخذ بأيدينا على طريق الحقيقة لا طريق الواقع المحسوس ، والمهم وليس هذا قليلا \_ أن يكون أمينا وصادقا وقريبا من قلوبنا ،

أليس أمام الشعر اذا فرصة للفعل والتغيير ؟ أكان يمكن أن يظل العالم على ما هو عليه لو خلا من كل الشعراء ؟ وأليست قضية العدل الاجتماعي أهم من كل قضايا الفن ؟ وانصاف المظلومين والمضطهدين ــ أليس أجدى من عشرات الملاحم والدواوين ؟ ــ ولكن المشكلة تكمن في فهمنا لمعنى الفعل والتأثير ـ لا شك أن العالم كان سيفتقر الى الحرية والعدل والجمال ــ أكثر من فقره المزمن فيها ــ لو خلا من أمثال هوميروس ودانتيي والمتنبى والمعرى وشكسبير وجوته وموزار وبيتهوفن وشوقى وسيد درويش ولا شك أن واقعنا كان سيبدو أكثر قتامة وبؤسا لو خلا من صلاح وزملائه المجددين والمتمردين لقد قدموا لنا الشهادة الحقيقية على ظلم واقعنا وظلامه وتفاهته وتمزقه ، أما الفعل المؤثر الذي يغير منه فقد يأتي أو لا يأتي على أيدى غيرهم · والمهم أن قصائدهم نفسها « أفعال » باقية في عالمنا ، قيم مؤثرة على قلوبنا وعقولنا ، تعطينا الحماية والأمان الخلقي والعقلي والوجداني وتزيدنا وعيا بانسانيتنا ٠ ان المثل الأعلى للشاعر والانسان هو الذي يقترب من وحدة الشعور والعقل ، والفكر والفعل • فكيف نتهمه في ظل القهر والتمزق بأنه حزين وسلبي ؟ أليس تجسيدا نقيا لحريتنا ووحدتنا المفقودة ، لعذابنا وتعذيبنا لانفسنا ؟ والمجتمع الأمثل هو الذي يكفل الحرية. الكاملة للاختيار الأخلاقي \_ فهل في بلادنا نظام واحد وحيد يسمح بهذا المجتمع اللائق بالانسان ؟ ان الدعائي الثرثار ورجل السلطة الحديدي يتهمان الشاعر بأنه يعزف ألحانه في الوقت الذي تحترق فيه روما ( هذا ان كانا يشعران بأنها تحترق ! ) • وهما يطالبانه بأن يستغل قدرته على صوغ الكلمات في اقناع الناس بما ينبغي أن يفعلوه • ولكن مهمة الشعر ليست هي اخبار الناس بما يفعلون ، بل مهمته \_ كما قدمت \_ هي تعميق معرفتنا بأنفسنا وبالعالم الحقيقى: بالخير والشر، بالجمال والقبع، بالحرية والعبودية وبما استطاع بذلك أن يجعل ضرورة الفعل أكثر الحاحا وأن يجعل طبيعته أكثر وضوحا ، بحيث يقودنا الى اتخاذ القرار العقلى والعملى والأخلاقى الحر ومع ذلك فلابد أن نقتصد فى الكلام عن رسالة الشعر والتزام الشاعر ووالمنافق والمن الطويلة بلا ملل أو كلل وولابد أن نقول لأولئك الذين يتجهون للشعر طلبا لرسالة أو برنامج اصلاح: انكم تطرقون الباب الخاطىء ولابد أن نقول لهم أيضا أن الشعر يضىء ويكشف ولكنه لا يملى ولا يعلم وان الفنان لا " يحدث الن الشعر يضىء ويكشف ولكنه لا يملى ولا يعلم وان الفنان لا " يحدث الن الشعر يضىء ويكشف ولكنه لا يملى ولا يعلم وان الفنان لا " يحدث الن الشعر يضىء ويكشف ولكنه لا يملى ولا يعلم وان الفنان لا " يحدث النسائية ويزيدنا وعيا بالحرية الانسانية لأن مجاله كما قلت هو عالم القلب لا عالم السياسة والاقتصاد والمقلم المياسة والاقتصاد والاقتصاد والمنات المناس المناسة والاقتصاد والمنات المناس المناس المناس المناس المناسة والاقتصاد والمناس المناس المن

ان المعذبين في الأرض ( بتشديد الذال المكسورة ) قد أرهقوا صلاح عبد الصبور بالكلمات الضخمة والشعارات الغليظة شأن كهان الأروقة الكذبة والحطابين الفقراء مع كل فنان ناجع موهوب وطالبوه بأن يعبر عن أفكارهم هم ، أن يضع أراءهم هم في شعره \_ فأى تعذيب للضمير الحر أقسى من هذا التعذيب ؟ ان المجتمع الموحد في العاطفة والأهداف والكرامة والآمال هو الذي يمكن أن يتفجر بالأدب الناضج والشعر الصادق هذا المجتمع الموحد الذي يمكن أن يتفجر بالأدراد كالبحارة المشاركين في شد حبال السفينة هو الذي يحلم به الشاعر و فلنوحد مجتمعنا العربي ، ولنداو جراح كرامته قبل أن نتهم ولشاعر وندينه بسؤالنا : لماذا أنت حزين ؟ وو

ان الحياة كل واحد مؤلف من وحدات كلية ، تتألف بدورها من وحدات كلية أصغر ، هناك العضو المغرد ، والغرد الانساني ، وهناك الغرد والأسرة ، والأمة والعالم ، وكلها بنيان أو مجموعات على علاقة بمجموعات اكبر ، وكل مجموعة على حدة مختلفة عن سواها ، لكن ليس لها معنى الا في علاقتها بالمجموعات الأخرى ، ليس هناك كل بغير الجزء ، ولا أى جزء بغير الكل ، وكذلك ليس الكل مجرد محصلة للأجزاء ، وانما هو شيء جديد ، هذه مسلمات استقرت اليوم في العقل الحديث فلماذا نكررها هنا ؟ لأنه يحدث في بعض الأحيان أن يعمل الجزء وكأنه ليس جزءا من كل أكبر منه ( كما في النشاط السرطاني في الجسم الحي ) والنتيجة في هذه الحالة هي المرض المميت والتهمور والانهيار ، هذا ما حدث للمجتمع البشرى عبر التاريخ ، وهو ما حدث لمجتمعنا العربي في السنوات الأخيرة ، البشرى عبر التاريخ ، وهو ما حدث لمجتمع صلته الحميمة بالمجتمع المجاور له ، انفصل كل فرد واغترب عن كل فرد ، تورمت الأجزاء وبعض « الكلات »

أو الوحدات الصغرى تورما سرطانيا وغفلت عن علاقتها بالكل ، وفقد الوطن الأكب علاقته العضوية بالعالم الذي يعيش فيه • والنتيجة ؟ هذا التمزق والضياع والانتحار اللنذر بالانقراض ، وسط هذا الخراب يقف الشاعر وحده . يواجه الزلزال والمباني المتصدعة ، عاريا في مهب الرياح والأعاصير ، يقف وحيدًا عاريًا ليقول لنا : أنتم محبوسون داخل أنفسكم ، معزولون عن بعضكم ، تائهون عن الحقيقة ، تسمون وراء الشمس ، والشمس في ظهوركم ١ لا كل في نظركم الا الأنا الصغيرة الأنانية ١ اني أعيدكم للكل، أرجع العضو لجسده . والفرد لمجتمعه ، والمجتمع لوطنه الأكبر ، والوطن للعالم والانسانية ٠ أنا ضمر التاريخ المثقل بالذنب ٠ هل يسمع صوتي ؟ هل تتركني حشرات السلطات والشعارات لأتم أغنيتي ؟ عودوا للكل ... لانسانيتكم . لوعيكم . لعالمكم ، لحقيقتكم • أنا شاعر المحبة أقول لكم وأتنبأ بالموت وأبشر بالميلاد • قومـوا ، احتجوا ، اختاروا وتحملوا مســئولية الاختيار ٠ اهتزوا ٠ اقشعروا من فرقتكم وهوانكم ٠ افعلوا شيئا ٠ انفجروا أو موتوا ٠ أنا الشاعر : ضعيف ومعرض للخطر ، أقول كلمتي وأتحطم • عشت أنادي بمجتمع الحرية والعدل ، وأحارب الهوان والقهر ، وأحذر من رعب أكبر من هذا سوف يجيء ، تحركوا على صوتى كما يحرك البحارة أيديهم بالمجاديف على ايقاع الأغنية المنطلقة من واحد منهم ، فيتحرك المركب الواحد ويشق صدر الموج والريح · تذكروا انهيار الدولة العباسية وتمسزق دويلات المرابطين ٠ ان الحرية والعدل والديموقراطية والعقسل مهددة . بل هي في الواقع تخرب كل يوم . يجب علينا أن نختار ، يجب على كل منا • قد تكون نظمنا سيئة ولا أمل فيها على الاطلاق • لكن لايمكن أن يخرب الانسان تماما ، ولهذا أتجه اليه وأتعذب من أجله • لعلكم تحلمون معى وتعملون في سبيل مجتمع جديد ، مجتمع يكون كل فرد فيه قادرا على الحب والفهم ، حتى ولو لم يحبني أحد ولم يفهمني أحد . أنا لا أنصبح ولا أصلح الكون وانما أقدم التجارب والحكايات والأمثلة ، وعلى كل أن يستخلص منها نتائجه ٠ أنا وقت مفقود بين الوقتين ، جسر مشدود بين الماضي والمستقبل • تذكروا يا من تعبرون علينا ، أننا تعذبنا هنا من أجلكم ـ لكيلا تنتهوا نهايتنا ، وليكون حظكم أسعد من حظنا ٠٠٠ أضنتني شهوة اصلاح العالم • تمنيت أن أترك هذا العالم خيرا مما كان عليه قبل مجيئي • لكن القدرة كانت محدودة ، والأيام ضنينة فاذكرني يا من تأتي بعدى ، واحفظ عهد الشعر وعاهدني أن تتسامح وتكافح ٠٠٠

( نوفمبر ۱۹۸۱ )

| • | <b>a.</b> . | الخام | الدمعة |
|---|-------------|-------|--------|

أوفيليا: ماذا فعلوا بك؟ ٠٠



### الدمعة الخامسة:

أوفيليا : ماذا فعلوا بك ؟ ٠٠

على الموج الهادىء الأسود حيث تنعس النجوم تسبح أوفيليا الشاحبة كزهرة سوسن كبيرة ، تسبح في بطء شديد ، ملتفة في وشاحها الطويل ٠٠ ومن الغابات البعيدة يسمع صوت الصيادين : « ما لا لا ٠٠٠ » ما مى أوفيليا الحزينة منذ أكثر من ألف عام شبح أبيض يعبر فوق التيار الأسود الطويل ٠٠ منذ ألف عام يهمس جنونها الحنون باغنيتها الخيالية لنسمة الساء الريح تقبل نهديها وتنشر وشاحها الكبير كأنه اكليل زهرة تهدهده المياه الناعمة ، الصفصاف المرتعش يبكى على كتفيها ، وعلى جبينها الكبير الحالم تهجع أعواد البوص • ورود الماء اختلجت من لمستها تتنهد حولها ، أحيانا توقظ عشا في شجرة حور نائمة فتفلت منه رعشة جناح صغيرة • \_ أغنية غامضة تهبط من النجوم الذهبية • ها أنت يا أوفيليا الحزينة الشاحبة تسبحين فوق أمواج النهر الشاحب العزين كزهرة سوسن كبيرة تهدهدها المياه الناعمة ، الصفصاف المرتعش يبكى على كتفيك • وعلى جبينك الناصع الكبير ترقد زهرة الحب البرى • تسبحين من ألف عام ، أغنية غامضة تهبط علينا من النجوم الذهبية • وشاعر حديث اسمه « رامبو » همس بأغنيتك التى تردد أصداء جنونك الحنون • كان تقيا وبريئا مثلك ، طفلا قلقا رآك فى ألق النجوم :

والشاعر يقول انه رآك في ألق النجوم

باحثة ، بالليل ، عن الزهور التى قطفتها يداك ، ويقول انه أبصر أوفيليا الشاحبة طافية على الماء ، مكفنة فى وشاحها الطويل كالزنبقة البيضاء!

### \*\*\*

نعم ! مت يا طفلتي عندما جرفك نهر أسود طويل • وقبلها غرق عقلك في لجة الظلام والجنون • ونحن نسأل اليوم ولا ندرى لمن نوجه السؤال : من المسئول عن جنونك وعن غرقك أيتها الزنبقة الطاهرة البيضاء ؟ أهو الحب الذي خاب أملك فيه ، حبك للفارس الحزين ، لهاملت الشجاع النبيل المسكين ؟ أم هو أبوك بولونيوس الذي جئت عليك حكمته الحتماء حين حولك الى فخ لئيم ، ووضع على وجهك الجميل قناع التحسس على الحبيب المكتئب المذهول ؟ أم تراه هو الملك كلوديوس الذي اغتصب العرش والملكة والمملكة الثعبان المتوج الذى نفث السم في جسد الدولة ، والدمل الكبير الذي نشر الصديد في عروق الحياة والمجتمع ثم وجدت نفسك في بؤرة تطفح بالجشم والطمع ، والفساد والعفن والتآمر والتلصص ؟ من نسأل من هؤلاء ومن نتهم ؟ هـل جني عليك أحــدهم أم كلهم مشارك في الذنب والجناية ؟ أتكون مأساة الحياة نفسها هي التي عجلت بمصيرك ومأساتك الحياة التي نخر الفساد جذورها ، وحاصرتها الأبخرة الموبؤة فخنقت أنفاسها ، وهبت عليها رياح الفجور فأطاحت بفضائلها ؟ أم أنك قد كنت من البراءة بحيث لم تتحملي الحياة مع البشر وكنت الوحيدة التي لم تسقط ولم تتلوث في عالم ساقط مسموم ، ولهذا لم يبق أمامك الا أن تلوذي بالجنون ، وأن يسلمك الجنون الى الموت ؟ اعتل الزمن وتفشى المرض في كيان الطبيعة والدولة والمجتمع ٠ فتعالى نحلم بالحب وبالحرية قبل أن تفيقى منه تحت سطح الماء « تعالى نصحب خطواتك على طريق الحياة التي كنت شاهدة عليها قبل أن تصبحي شهيدتها • تعالى نبدأ من غرفة في منزل أبيك وأنت تودعين أخاك قبل. سفره بقليل ٠٠٠٠

تسلل الحب الى قلبك كأنه طيف لطيف شريف • وتسللت معه الحيرة من هذا الضيف الرقيق المخيف • ويسارع أخوك و لا يرتس ، الى تحذيرك مما يبديه لك الامير هاملت من بوادر الحب وينصحك أن تبقى وراء عواطفك ، بعيدة مرمى الشهوة والحطر :

لايرتس: أما عن هاملت وما يمنحك من تدليك فلا تحسبيه الا مجاملة ونزوة عابرة:

بنفسجة فى ريعانها قد تبدو فى نضارتها ، ولكنها لاتدوم وقد تزكو راائحتها ، ولكنها سرعان ما تذبل أن شذاها وحسنها لا يعيشان أكثر من لحظة واحدة ٠٠

أنه يخاطب فيك العدراء الغريزة التي مهما بالغت في الحدر فهي تسرف في الاهمال ان كشفت القناع عن جمالها للقمر ولهذا يطلب منك أن تخشى الأمير ولا تعرضي شرفك للضيم ان ضيعت قلبك من أجله ، أو أصغت أذنك الساذجة لأغنيات حبه نصائح لمن لا يحتاج الى النصيحة ، يقدمها من سيغرقه أبوك بعد قليل بسيل حكمته العميقة العقيمة التي لا يقدرها الشباب الا بعد أن يقعوا في شراك التجربة ، ولهذا تبتسمين وتقولين لأخيك

اوفيليا: سأجعل معنى هذا الدرس النافع حارسا على قلبى ، ولكن يا أخى الحبيب لا تفعل ما يفعله الواعظ الأثييم اذ يدل الناس على الطريق الوعرة الشائكة الى السماء بينما يسير على طريق الشهوة المحفوف بالورود كالفاجر الوقح الخليع

ويأتى أبوك \_ وزير الملك الأول وكبير أمنائه \_ فيشتد عليك بالنصيحة والتحذير · سألك عما سمع عن لقائكما فاقترفت بما قدمه لك الأمر من عروض تدل على ميله اليك · ويسخر منك الأب ويقول :

بولونيوس: ميله ؟ انك لتتكلمين كفتاة غريرة خضراء ، أتصدقين هذه العروض كما تسمينها ؟ وتجيبين اجابة خضراء كما سماك أبوك • وزفرات الحيرة تتردد مع كلماتك الحائقر: س

أوفيليا : لست أدرى ياسيدى ماذا أصدق

لقد محضنى حبه الشريف ودعم قوله بأقدس الوعود

بولونيوس: شواك لصيد العصافير!

هذا التوهيج الذي يبعث من النار
أكثر مما يبعث من الدفء
وينطفيء بنفسه قبل أن يشتعل
لا تحسبيه يا ابنتي نارا
أما عن الأمير هاملت فلا تصدقي من أمره الا أنه شاب
وجملة القول يا أوفيليا

لا تصدقی وعسوده وخذی حذرك • هذا هو قولی لك والآن انصرفی لشئونك

اوفيليا: السمع والطاعة ياسيدى

#### \*\*\*

وازدادت عليك الحيرة يا أوفيليا ، فأبوك وأخوك ينصحانك بتجنب الأمير ، بل يزينان لك الحذر منه والتوجس فيه ، ويأمرانك بالامتناع عن قبول رسائله ورسله وهداياه لكن نبضات قلبك تحدثك بأن حبه شريف، وتجلسين في غرفتك أيتها العذراء فتنسجين مع الثوب الذي بين يديك خيوط العش الدافيء في شجرة الملك والمستقبل الهنييء ، ويفاجئك الأمير بزيارته فترين سترته المفكوكة الازرار ، ورأسه الحاسر ، ووجهه الشاحب في مثل شحوب مرضه ونظراته التي تقطع القلب من الألم كأنما أطلق سراحه على النو من الجحيم ليروى الأهوال ، وتفزعين الى أبيك ،

بولونيوس: أجن حبا بك ؟

أوفيليا : لست أدرى ياسيدى ولكنى فى الحقيقة أخشى أن يكون عندلك ٠٠

أوفيليا: أخذنى من معصمى وضغطه ضغطا شديدا ثم ارتد عنى الخلف طول ذراع ، رافعا يده الأخرى مفتوحة فوق حاجبيه ، وداح يحدق فى وجهى بامعان حتى لكأنه يريد أن يصورنى • ومكث طويلا على هذه الحال ، ثم هز ذراعى برفق ورفع رأسه وخفضه ثلاث مرات ، وأرسل زفرة عميقة خلتها قد هزت كيانه وذهبت بروحه ثم خلى سبيلى وصاد عنى ورأسه ملتفت الى واستمر فى السير كأنه بغير حاجة الى عينين تثيران أله الطريق وخرج من الباب دون عون منهما وبصره معلق بى ضياؤه حتى أختفى • •

بولونيوس: تعالى معى · سأذهب الى الملك ·

هذا هو جنون الحب بعينه ٠٠

وتظنين به الجنون وتصدقين ٠٠ بل تحاولين مساعدته بكل سبيل على الرغم مما أوصاك به أبوك ، وما كان لك الا أن تطيعيه • ويأخذك معه الى الملك والملكة ليخبرهما بنبأ انطلاق الشرار خشية أن تندلع النار صحيح أنه يتصور ، بما طبع عليه من حنان الأب وبصيرته ، أنه قد جن بسببك ، فلما صددته عن نفسك أصابه الأسى ، ثم حرم على نفسه الأكل والنوم ، ثم أصيب بالهزال ثم تودى في الجنون الذي يهذى فيه ويبكى عليه الجميع • ويعرض أبوك على الملك والملكة الدليل على جنونه • والدليل رسالة بعثها اليك وسلمتا طائعة لأبويك :

## بولونيوس (يقرأ الرسالة) ٠

ارتابي ما شئت بأن الأنجم من نار

وارتابي في دوران الشمس

في أن الحق كذوب ، وأن الصدق يقول البهتان

لكن لا ترتابي أبدا في حبى

لكن أباك \_ بما اكتسبه على مر الزمن والتجربة من حنكة رجل البلاط الخبيثة \_ ينصح بتعقب مظاهر الاضطراب واكتشاف مكمن الحقيقة

حتى وان اختفت فى باطن الأرض ويدبر مع الملك تدبيره ، أه من ظلم الأب لابنته ! هل عرف هو نفسه مداه ؟ هل أدرك أنه يسدد الطعنة الى قلبك ويئد فيه براعم الحب الوليد ؟ لن يكتفى بأن يتجسس على هاملت • سيؤكد للملك خضوعه وحسن أدائه ، لوظيفته • وسيجرفك معه على المنحدر الخطير • سيقول وما أفظم ما يقول :

بولونيوس: سأطلق عليك ابنتى ولنختبى، عندئذ وراء الستارة ونرقب المقابلة ٠٠٠

#### \*\*\*

دبر الشيخ فأساء التدبير · فرض عليك أن تمتلي دورا لم تخلقي. له ، ووضع على وجهك الجميل قناعا هو منه برى · لم يكتف بابعادك عن طريقه ، بل جعل من براءتك وتقواك فخا يطبق عليك بمصيدة تكشف عن حقيقة جنونه ·

بعد أن يلقى الحبيب المذهول المتشبث بثوب الحداد نجواه المشهورة: أنحيا أم نموت ، ذلك هو السؤال ، ينتبه فجأة الى وجودك فيهتف :

هاملت: أوفيليا الجميلة! أيتها الحورية ولتذكر صلواتك كل خطاياى و و تذكرين لقاعما الاخسير و و و بما أحسست بالذنب لما بدا عليه من ذهول و و بما بلغك ما أشيع عنه في البلاط من جنون ولقد قالت عنك الملكة وهي الأم الطيبة رغم كل شيء اذا كان جمالها الطيب قد أذى الأمير و فربما تعيده فضائلها الى طريقه المعتاد لم تكوني هناك حين قالت ذلك وحين أحكموا المؤامرة ولكن لابد أنك قد حاولت بنفسك أن تعيديه الى الطريق ويجرك الأمل خطاك فتسألينه كيف كانت أحواله في الأيام الأخيرة وتحاولين و يزولا على أمر أبيك لا على صوت الطائر الملهوف في صدرك تحاولين أن تردى له هداياه فيفاجئك صوت الطائر الملهوف في صدرك تحاولين أن تردى له هداياه فيفاجئك

هاملت : لا · لا · أنا لم أعطك شيئا قط · ·

وتحاولين أن تذكريه بأنه قدمها اليك ومعها كلمات عطرة الأنفاس زادت من قدرها • ولكنه يصدمك بسؤاله :

هاملت: هل أنت عفيفة ؟

أوفيليا: سيدى!

عاملت: عل أنت جميلة ؟

أوفيليا : ماذا تقصد يا سيدى ؟

أوفيليا: وهل يتصل الجمال بمن هو خير من العفاف ؟

هاملت: طبعا فقدرة الجمال على تحويل العفاف الى سبيل الخنا والفجور أكبر من قدرة العفاف على جعل الجمال على صورته و قديما كان في هذا القول ما فيه من تناقض ، أما اليوم فان الزمن يؤكد صدقه و فقد أحببت يوما ما وو

أوفيليا: يقينا يا سيدى • وقد حملتني على الاعتقاد بهذا • •

أوفيليا: اذا فقد خدعت ٠٠

هاهلت: اذهبى الى الدير! فيم حرصك على أن تصيرى أما لعصاة آثمين؟ ها أنا فيما أظن رجل شريف ومع ذلك فباستطاعتى أن أتهم نفسى بآثام يخيل الى معها أنه ربما كان من الخير ان لم نلدنى أمى الى السديد الكبرياء ، حريص على الأخذ بالثار ، عنيد الطموح: ورهن اشارتى من الآثام ما يعجز فكرى عن حصره ، وخيالى عن تحديد شكله ، ووقتى عن تنفيذه أى نفع يرتجى من زحف أمثالى بين السماء والأرض؟ نحن جميعا ألوغاد أنذال ، حذار أن تثقى بأحد منا • هلمى ! حتى الحطأ الى الدير الين أبوك ؟ هل سألت نفسك عن السر فى سؤاله المفاجىء عن أبيك ؟ ألقد لاحظ حفيف الستارة فادرك أن وراءها عينا أخرى من العيون التى صارت تتربص به • وكذبت كذبتك البيضاء الوحيدة فقلت :

أوفيليا : في البيت يا سيدي ٠٠

( ویشتد هیاجه فیصیح ):

هاملت : أوصدى الأبواب عليه حتى لا يقوم بدور الأبله الا في بيته٠ الوداع !

وتهمسين في حيرتك:

أوفيليا : أيتها السموات ! أعينيه وأعيديه الى رشده !

لكن بركان ثورته لا يتوقف عن ارسال حممه على رأسك الجميل • انه يشته في حملته عليك وعلى جنسك كله ، ليشفعها بنصيحته البشعة : اذهبى الى الدير ! ( ولقد كانت كلمة الدير في لغة العصر تفيه كذلك معنى الماخور ) •

هاملت: اذا تزوجت أعطيتك مهرا هذه اللعنة: كونى عفيفة. كالجليد، نقية كالثلج فلن تنجى من اللذمة والدهبى الى دير وأما اذا اضطررت للزواج فتزوجى أحد البلهاء، لأن العقلاء يعلمون حق العلم أنكن تجعلن منهم وحوشا ذات قرون وهلمي الى الدير وأسرعى!

ما السر وراء هذا الغضب الهائل ؟ ولماذا يتدفق سيله على رءوس النساء أجمعين ؟

هاملت: لقد سمعت كذلك كيف تصبغن وجوهكن • أعطاكن الله وجها واحدا ، ولكنكن تصنعن لكن وجها آخر • تتصنعن الرقص والمشى، وتتكلفن في الكلام ، وتخلعن على مخلوقات الله أسماء من ابتكاركن ، وتجعلن الجهل عذرا للخلاعة • اليكن عنى • وكفاني هذا ، فقد أصابني الجنون أتسمعين ؟ هلمي الى الدير ! اذهبي !

ولاتملكين وقد تركك وحدك الا أن تندبى العقل النبيل الذى هوى، وترثى لرجاء الدولة وزهرة أملها التى ذوت ، وتبكى مرآة الذوق والرقة التى تحطمت ، وقبل كل شىء : حلم العش الدافىء الذى سقط على الأرض وتناثر أمام عينيك :

أوفيليا : وأنا أتعس النساء وأباسهن ،

أنا التى رشفت عسل وعوده أرى الآن هذا العقل النبيل الزفيع وقد اختل اختلال أجراس عذبة فراحت تتحشرج بالأصوات المنكرة وهذه الصورة الفريدة للشباب اليافع يعصف بها الجنون ياويلتى لما رأيت

أى عنف أشد من هذا العنف؟ أى مرارة أقسى من هذه المرارة؟

كيف أمكنه أن يخاطبك بكل هذه الغلظة ، أنت يامن طالما سالك أن تدعى له في صلواتك بالغفران ؟

كيف أمكنه أن يتنكر للحب الطاهر الذى اعترف بأنه ملك عليه الخلبه فيما مضى ؟ ومن أين واتته القوة الوحشية التي جعلته ينتزع جذوره من دمه ويلقى بها في وجهك ؟

أنت يامن سلماك ١٥بنة السلماء ، معبودة روحى ، أوفيليا الطاهرة » ؟

وليت الأمر توقف عند الغلظة والقسوة ولم يترد في هاوية الجنون مندا الذي كان رجاء الدولة وزهرة آمالها · ألم يكفه أن يحطم قلبي فحطم عقله أيضا ؟ والذي أحببته وأحبه الشعب كله ، هل فقد التف في كل شيء وكل انسان ؟ ألم يعد يرى من حوله غير ظلام فوق ظلام ؟ كيف تخلت عنه بصيرته النافذة فلم يعد ينظر في أعماقي ؟

وتقفین لحظات حاثرة حتى یظهر أبوك والملك من خلف الستارة و انتبهت الى ما یقولانه عن شكهما فی الجنون المزعوم ؟ هل آلمك أنه لم یجن بسببك ؟ وهل فهمت وهما یدبران لنفیه الی بلد بعید انهم ورطوك فی التدبیر ؟ هل أدركت الآن سر ثورته علیك وهو یری القناع الذی وضعوه علی وجهك ویمد یدیه لینتزعه فیكاد یسلخ معه اللحم ویفجر اللم ؟ أم تراك لم تكتشفی شوكة الحقیقة الرهیبة التی تدمی فؤاده : الجمیع یمثلون وأنا أیضا أمثل دورا وأتی بالمثلین الفقراء الجوالین لكی أعری وجوه الممثلین ، لكن یا رحمة السماء ! هل یمكن أن تشترك أوفیلیا فی التمثیل ؟ هل یمكن أن تصبح دالسماویة معبودة روحی، عینا تتجسس فی الخبیعة وأنهار الناموس ، خرج الزمن عن محوره فکیف أعیده الی نصابه ومجراه ؟ سقطت كل القیم وساد العدم وصار الظلام ٠٠ لكنی سأتحمل عبئی وأواجه المحنة وحدی ٠٠ وینصرف الأمیر الیائس فی ثورته ، الثائر من یاسه ٠٠ و تقفین حائرة لایدری أحد ان كنت قد فكرت فی شیء أو ان

ظلام والعالم \_ بعد جنونك ياهاملت \_ محض جنون وحطام ٠٠ وتنتبهين من الحلم المفزع على صوت أبيك :

بولونيوس: والآن يا أوفيليا ٠٠

لاحاجة لاعادة ماقاله الأمير هاملت فقد سمعنا كل شيء ٠٠٠

#### 杂杂杂

وبه عقلك الجميل ينفصل عنك ٠ هذا العقل الذي لسنا بغيره سوى منور ووحوش ٠ هل التمست العذر لهاملت على سيل الحمم التي صبها على رأسك الصغير؟ انك لم تستحقى كل هذا الغضب وكل هذه القسوة٠ وماكان لك أن تعصى أباك الحبيب • لكن الحب قد ضاع الى الأبد وسيضيع كذلك الأب الحبيب • وأنت يا أوفيليا تهيمين في رياض جنتك العذرية ، لاتدرين بالآلام التي عذبت نفس الأمير المسكين • لاتعرفين أنها غرقت بين الاكتئاب الذي سمم دمه وعقله ، وبين الرغبة في الثار لمقتل أبيه الذي لم ترى شبحه الحزين • وبما أحسست بهواجسه وشكوكه • لكنك لم تتصورى أبدا أنها ستصل به الى الشك في حبك • وخرجت من جنتك الى الأبد عندما قتل أباك • لم تكوني معه عندما صب سيل غضبه على أمه • ولم تشعرى بالمه عندما اكتشف أن القتيل الذي تخفي وراء الستارة لم يكن هو رأس الأفعى ، لم يكن هو الدمل الكبير الذي سمم صديده عروق المملكة ، والذي عاش حياته وكرس جهوده لفنه بضربة سييفه القاضية كان المقبول أباك • وحزن الأمير الحبيب ، لا لأنه جدير بأي محبة أو تقدير فهو يد الدس التي أرسلها الملك في أعقابه \_ بل لانه والدك أنت ... والله أوفيليا الطاهرة التي أحبها كما أحبته . وان عجز من فرط التأمل والتألم عن الاحساس بمدى حبه ٠٠٠

وخرجت من جنتك الى الأبد ٠٠٠

واستدعاك الملك والملكة فرحت كهذين بغناء لايفهمه أحد ، لأن الجميع - بما فيهممحبوبك - مشغولون بالتآمر والتدبير ، بالتمثيل وكشف التمثيل ، بالمكر والتزييف والخداع الذي أفسد الحياة وكان دائما - دون أن تدرى - مو طابع الحياة ٠

وحدقت الوحوش الآدمية في وجهك البرى، وخصيلات شيعرك المضطرب الجميل وأنت تغنين :

أوفيليا : سافر الموت به ياطفلتي

ونما العشب على أجفانه واستراحت فى ثبات صخرة عند رجليه وفى أحضانه

الملكة: ولكن ياأوفيليا ٠٠

أوفيليا: أرجوك اسمعى:

كفنوه فى رداء أبيض فبدا كالثلج فى أكفانه

الملكة : أنظر اليها ياسيدى ٠٠

اوفيليا : وتزيا النعش بالورد شذى

وسوى الموكب فى أحزانه وبدا القبر فمدت شوقها أدمع حرى الى جثمانه •••

اللك : كيف حالك ياجميلة ؟

اوفيليا: بخير والحمد لله · يقولون ان البومة كانت ابنة خباز ، اننا يامولاى نعرف مانحن · لكننا لانعرف ماسيؤول اليه · بارك الله مائدتك !

اللك: انها تقصد أباها كم مضى عليها وهي على هذه الحال؟ اوفيليا: أرجو أن يتم كل شيء على خير علينا أن نتمسك بالصبر الكنني لا أملك الا البكاء كلما تصورت أنهم سيرقدونه في الأرض الباردة • سيعرف أخي بالأمر • ولهذا أشكر لكم نصيحتكم الطيبة • تعالى يا عزيزتي ! تصبحن على خير ياسيداتي • ياسيداتي اللطيفات تصبحن على خسير • را تنصرف )

الملك ( للملكة ) : هــذا ســم الحـزن العميق ، وهو ينبع كله من موت أبيها ٠٠

条条条

أصحيح أن السم كله ينبع \_ كما قال الملك \_ من موت أبيك ؟ أم أن السم تفشى فى المملكة بأسرها وانتشر فى شرايين الطبيعة البشرية نفسها ؟

وتهيمين كالشبح الشاحب في أرجاء البلاط · كشعاع يتخبط وسط الظلمات ، يتخبط حينا ثم يذوب وينطفىء ببحر الظلمات ·

وتعودين للظهور في المشهد الخامس من الفصل الرابع بعد رجوع شقيقك « لايرتس » من غربته • لقد رجع ليثأر من قاتل أبيه ، وها هو ذا يصمم على الثأر ممن يتصور أنه تسبب في جنونك • انك تترنمين بأغنيتك النامضة أمام أخيك وتقولين :

أوفيليا : فوق نعش حملوه

وبقبر مددوه

آه يا ويلي آه!

بدموع أمطروه

يدموع أمطروه

الوداع يا حمامتي

حمامتي الوداع ٠٠

لايرتس: ان هذا الجنون أقوى من كل حس سليم · انها تلمس الغم والأسى والعذاب والجحيم نفسه فتحيله الى حسن ورواء

أوفيليا: ألن يعود من قضى ؟

كيف يعود من مضى ؟

هیا اذهبی

فلن يعود

لن يعود أبدا

ونحن نبكيه سدى ٠٠٠

يا رحمة الله به

ورحمة الله بنا ٠٠٠

\*\*\*

على الموج الهادئ الأسود حيث تنعس النجوم تسبيح أوفيليا الشاحبة كزهرة سوسن كبيرة ، تسبيح في بطء شديد ، ملتفة في وشاحها الطويل

### \*\*\*

الريح تقبل نهديها وتنشر وشاحها الكبير كأنه اكليل زهرة تهدهده المياه الناعمة ، الصفصاف المرتعش يبكى على كتفيها ، وعلى جبينها الكبير الحالم تهجع أعواد البوص •

### \*\*\*

ورود الماء التي اختلجت من لمسها تتنهد حولها ، أحيانا توقظ عشا في شجرة حور نائمة فتفلت منه رعشة جناح صغيرة •

... أغنية غامضة تهبط من النجوم الذهبية ·

## \*\*\*

البؤرة ما زالت تنضم بالعفن وتتصاعد منها الأبخرة الموبوءة • والملك يدبر مع أخيـك المكيدة التي ستصرع هاملت • وتدخلت اللكة هالعة مفزوعة

اللك : ما وراءك يا مليكتي المحبوبة ؟

اللكة : مصيبة في أعقاب مصيبة • أختك غرقت يا لايرتس •

لايرتس: غرقت أه! أين ؟

اللكة: منالك صفصافة تميل على غدير

يعكس أوراقها الكثيبة في تياره الصافي

منالك ذمبت أوفيليا بأكاليل غريبة

من زهور الغراب والأقحوان والزنبق في لون الأرجوان الذي يدعوه الرعاة بأسماء غليظة وتسميه صبايانا العفيفات « أنامل الموتى »

وعندما تسلقت الشجرة

لتعلق أكاليلها المضفورة من الأعشاب
على الأغصان المتأرجحة
انكسر فرع حسود
وهوة مع أكاليلها في مياه الغدير الباكي
انتشرت ثيابها وحملتها كحورية البحر برهة من الزمن
راحت فيها تغنى مقاطع من ألحان قديمة
كأنها لا تدرك محنتها
أو كأنها مخلوق نشأ في الماء وتعود على عنصره
لكن ذلك لم يستمر طويلا ،
فلم تلبث ثيابها التي ثقلت بما شربته
فلم تلبث ثيابها التي ثقلت بما شربته
أن انتزعت المسكينة التعسة من شكواها الحنون

لايرتس: واحسرتاه! أغرقت اذا ؟

الملكة: غرقت • غرقت •

لایرتس: أوفیلیا المسکینة و غزیرة هی المیاه التی أنت فیها و ولهذا سأمنع دموعی وداعا یا مولای عندی کلمات من نار تود لو یضطرم لهیبها لولا أن دموعی تطفئها و و

#### \*\*\*

ضاقت الأرض بما وسعت فلم تمددى عليها جسدك ولهذا اخترت فراش زفافك للموت على سطح الماء ٠٠ وابتعدت عن الأرض التي تنوء بحمل القتلة والفجرة والأوغاد الخداعين لكي تموتي طاهرة في المساء الطساهر ٠٠

ويأتى المشهد الأول من الفصل الخامس والأخير فنرى مراسيم الدفن المبتورة حتى رجال الدين أبوا عليك تراتيل القداس ، لأن روحك ، فيما يقولون ، لم ترحل في سلام ٠٠٠٠ ولولا أن تدخل الملك لدفنت كما أرادوا في أرض غير مقدسة وبقيت فيها الى أن ينفخ في الصور لولا أوامره لأهيل عليك الحصى والحجارة وشظايا الفخار ٠٠ وأذن لك على

مضض أن تشيعى الى مثواك وعليك أكاليل العدارى ، وأن تنثر عليك الزهور على رنين الأجراس ٠٠٠

وأنت فى تابوتك \_ ينمو البنفسج من جسك ويتضوع منك الشذى \_ لا تدرين أن حبيبك المكتئب من طول ما تأمل حقيقة نفسك وحقيقة الحياة قد آب من غربته ليتمم انتقامه ويسعى الى مصرعه ومصيره ولقد كان قبل وصول موكب جنازتك مشغولا كعادته بالتأمل والتألم الى حد السخرية المرة من الحقيقة المرة للموت والحياة . . .

ضيحك مع حفارى القبور الى حد البكاء ، ونثر نكاته اللاذعة فوق الجماجم الخرساء لقد عرف وهو الآن مستعد لتقبل كل شيء والتسليم بكل شيء ٠٠٠

ان موتك ينتزع منه صرخة حادة • يحرك السكين في الجرح الساكن منذ سنين • لقد واجه منذ لحظات حقيقة الموت المجرد ، موت المهرج « يورك » الذي طالما لعب معه وهو صغير ، وموت السياسي الداهية ورجل البلاط الأجوف ، والمحامى الماكر ، وموت الاسكندر العظيم الذي أصبع طينا قد يسد ثقبا ليصد الريح ، أو يصير سداد لدن خمر أو برميل ، ولكنه الآن يواجه موتك أنت ومن يدرى ؟ ربما يواجه لأول مرة في حياته حقيقة حبه لك ، حبه الذي أنكره وتنكر له ، ولو أحس به لخلصه من تردده ، لو آمن به لما اكتسى لون العزم الأصيل بصفرة التوجس والقلق العليلة ٠٠ ان موتك يا أوفيليا هو الذي يكشف له الآن عن سر الحياة واللحقيقة الذي طالما حاول عبثا أن يرفع عنه الغطاء • أليس من أعجب أسرار هذا السر العجيب أن حفرة من الطين هي التي ستضم ضيفا عزيزا مثلك ؟ ألم يكن الأولى أن تلتقى في غيمة أو وردة ؟! ١٠ أنت يا من نجوت وحدك من السم الذي استشرى في دماء كل الذين عرفهم كما استشرى في دمه ٠٠ يا من لم يزرع فيها ٠٠ دون الجميع \_ ذلك الدمل الكريه مكان الوردة التي لا تزال تزين جبهتك الناصعة بالحب البرى. ٠٠ رباه ا أكان ضروريا أن تجنى وتموتى ليتم تطهير دولة وبعثها من جديد ؟ أكان انهيارك رمزا لانهيار المجتمع وتصدع الروح وفساد الطبيعة والانسان ؟ أم كان كالنبوءة المقدسة التي تسبق المحنة وتنذر بالسقوط ٠٠ لعله الآن قد أدرك أنك الضحية ٠٠ لعله فهم أخيرا أنه مشترك في الوزر الذي ارتكبه الجميع لعله لا يسأل: ماذا فعلوا بك ؟ بل يسأل: ماذا فعلنا بك ؟ كيف عمينا عن رؤية نورك ؟

وينزل لايرتس وهاملت الى القبر · وينشب العراك حتى يفرق الحاضرون بينهما · ويصرخ هاملت متوعدا:

هاملت : والله لأحاربنه بهذا الشأن

حتى تتوقف رموش عيني عن الحركة

الملكة : أي شأن تعنى يا ولدي ؟

هاملت: لقد أحببت أوفيليا •

وان أربعين آلف أخ

لن يساوى حبهم

مقدار حبى لها ٠٠

أتريد أن تبكى ؟ أن تقاتل ؟ أن تصوم ؟ أن تتجرع خلا وتأكل تمساحا ؟ أم تريد أن تمزق نفسك وتدفن نفسك حيا معها ؟ سأفعل ذلك أيضا ٠٠٠

لكن ماذا يجدى التحدى ، ماذا تنفع الصرخات والزفرات ؟ ان المأساة الحقيقية داخل المأساة قد وقعت · والستارة تهبط الآن على أفجع فصولها ·

طبع القدر خاتمة الثقيل على مصائر الجميع · ولم يبق الا أن تدور عجلات عربته لتنحدر في الهاوية الآخيرة · · ·

#### \*\*\*

ويكمل الشاعر الذى ذكرت لك فى البداية أنه يشبهك فى روحه ومصيره ـ يكمل أغنيتك الغامضة التى تهبط من النجوم الذهبية :

أوفيليا الشاحبة! أنت أيتها الجميلة كالثلج! نعم • مت يا طفلتى عندما جرفك نهر! لأن الريح الهابطة من جبال النرويج الشامخة كلمتك في همس عن الحرية القاسية ، لأن نسمة تخللت شعرك الغزير ، وحملت لروحك الحالمة أنباء غريبة ، لأن فؤادك سماء غناء الطبيعة في بكاء الاشجار وتنهدات الليالي ،

لأن نداه البحار المجنونة ، نشيجها الهائل المرير كسر قلبك الطفل ، قلبك الانسانى الرقيق ، لانه فى صباح يوم من أبريل جثا فارس شاحب جميل فارس مسكين مجنون عند ركبتيك فى صمت وذهول ! السماء ! والحب ! والحرية الكينة أى حلم أيتها المجنونة المسكينة ذبت فيه ذوبان الثلج فى اللهيب ؟! رؤاك العميقة هى التى خنقت كلمتك رؤاك العميقة هى التى خنقت كلمتك

#### \*\*\*

تصدعت أركان المجتمع المريض وانهارت فوق رؤوس المرضى الذين للسببوا في سقوطه ومضيت أنت يا أوفيليا ، شهيدة عصر مريض وشاهدة عليه ، كما يمضى شعاع توهيج لحظة في بحر ليل دامس وانطفأت شعلتك الأخيرة في الماء بعد أن عصفت به ريح الجنون • لكن من الذي فطن الى الحكمة من جنونك وموتك ؟ حتى حبيبك الحزين من طول ما تأمل وجه الحقيقة المرة خلف الأقنعة لم يعرف سرك ولم يستطع أن يحبك • كأن الزمن قد خرج عن مجراه وجدور الشر كانت ضاربة في جسدك الوجود الذي أراد أن يعيده الى مجراه ، كما كانت ضاربة في جسد المجتمع والوجود وكان من المستحيل أن يداويه شعاع نجمة عبرت السماء المعنم والحشرات الفتاكة • •

لكن شبحك الأبيض كالثلج ، النقى كالزنبقة سيظل يهيم على الأرض ٠٠

والربح التى كلمتك فى همس عن المحرية القاسية ستظل تتكلم ٠٠

ونداء البحسار الذي كسر قلبك الطفل سيظل ينادي قلوب الاطفال ٠٠٠

والحلم الذى ذبت فيه ذوبان الثلج فى اللهيب ، الحلم العميق الذى خنق كلمتك وأقلق عينيك ، الحلم بالحب والحرية سيظل يهمس للقلوب والعيون التي

واذا ظل الزمن يخرج عن محوره ومجراه ،

تشبه قلبك وعينيك ٠٠٠

وظلت الأرض تطفح بالآثام واللعنات ،

والمجتمع ينوء بثقل اللئام والأوغاد والكلاب والذئاب والقرود والحشرات ،

فسيوجد دوما من يعيد الزمن لمجراه ،

من يجعل الأرض مسكنا للبراءة والنقاء ،

ولتنبح الكلاب القمر كما تشاء ، فسيبقى القمر ساطعا في

وتبقين أيتها البريئة كشعاع النجم الوضاء ،

كالزنبقة البيضاء طافية على وجه الأرض والماء ٠٠٠

( 1982 )

| الدمعة السادسة |
|----------------|
| دموعی أوديب ۰۰ |

•

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الدمعة السادسة

دموع أوديب ٠٠٠٠٠

بكائية في تسعة مشاهد

## الشخصيات:

```
__ أنتيجونا ( ابنة أوديب )
__ جوكاستا
__ جوكاستا
__ تريزياس
__ كريون
__ بوليبوس ( ملك كورنئة )
__ ميروب ( ملكة كورنئة )
__ ميروب ( ملكة كورنئة )
__ الراعى
__ الراعى
__ اللجوقة
```

( فاجأنى وجهه الحزين الملطخ بالدم وأنا أستقل الطائرة التى أقلتنى من أرض وطنى الى مكان آخر ، ثم ظل يلاحقنى حتى كتبت هذه البكائية المسرحية ، أعلم أن الاقدام على كتابة « أوديب ، مغامرة لا تخلو من التهور ، بعد عشرات المحاولات من سوفوكليس الى اليوم ، لكنها سطور من وصيتى للاخوة والأبناء الى وطنى ، حتى لا يصبح الغدر هو قانون الحياة فيه ، ويسقط القناع الأسود الذى وضعه الانتهازيون ولصوص الحرية والعلم والضمير على وجه مصر النبيل ) . . .

( تبدأ البكائية بعد انتحار جوكاستا وفقاً أوديب لعينيه وقبل مغادرته طيبة ) ٠٠٠

## - \ -

( المشهد ساحة جرداء أمام أسور طيبة ، ترتفع فيها درجات أشبه بدرجات مسرح قديم مهجور ، على اليمين كتلة بشرية مظلمة من عجائز المدينة ونسائها الثكالى ، تظهر أو تتوادى كلما دعت الضرورة ، تصدر عنها تهويمات تحلق فى الفضاء كسحابة غائمة ، ولا نتبين أطيافها الاحين يدخل معها أوديب فى حوار أو يشتبك معها فى جدال يتردد صوتها المعتم العميق قبل دخول أوديب ، تسبقه ابنته أنتيجونا التى جرت مذعورة واستندت الى حجر كبير ٠٠

الجوقة : أوديب ١٠ أخرج أخرج يا أوديب غادر طيبة يا أوديب ٠

انتيجونا : ( تبكى ٠٠ يقترب منها أوديب ) لا تتخل عنى يا حبيبتى ٠٠ أنت عينى الثالثة لم يبق لى سواك ٠٠ تعالى ( يتخبط بن الأحجار )

الجوقة : أخرج أخرج يا أوديب

غادر طيبة يا أوديب

لم لا تسرع نحو المنفى ٠٠

لم تتلكأ عند السور ؟

أوديب : ها هي المدينة تطاردنا ٠٠ ترسلنا للمنفى بعد أن نبذتنا وتخلت عنا ٠٠ تبكين يا حبيبتي ؟ المدينة قاسية يا صغيرتي ٠٠ عمياء

لا تبصر مثل أبيك ٠٠ أما زلت تحنين اليها يا ابنتى ؟ أتنتظرين رفيقاتك في اللعب ؟ ألم تتوقعين أن تظهر أختك « اسمينا » من وراه السبحر لتغمض عينيك بيديها ، وترن ضحكتها وتجلجل كأجراس القطعان اللاهية فوق رأسك المتعب الصغير ؟ لا ١٠٠ لا تتوقعي أن يفاجئك أحد أو يشد ثوبك أحد ٠٠ حتى كلبك الأبيض الحبيب تخلي عنك ٠٠ لم يبق لك سواى ولم يعهد لى سواك ٠٠

الجوقة : أواه انى ان أرثى لك أبكى من أجلك يا أوديب ٠٠

یا أتعس رجل نظرته عینی

يا من تتخبط وحدك في ظلمات الليل ،

وخطاك تقودك للظلمات الأبشع

في « هاديس ، حيث تقيم مع الأشباح

ومن ذهب اليه لا يرجع ٠٠

انتيجونا: ( تبكي ) أبي ٠٠ أبي ٠٠

الجوقة : واحسرتاه ا صوت من هذه التي تصرخ وتثن ؟

أهذه ابنتك التي طالما شهدتها معك

ورأيتك تداعبها وتحملها على صدرك

عندما كنت تواجه سكان طيبة

أو تقدم الأضاحي والنجور الطيبة الرائحة

على مذبح الآلهة المقدسين ؟

واحسرتاه عليك يا ابنتي ٠٠٠

كم يتقطع قلبي من أجلك ٠٠

ومن أجل أبيك الذي صار أخاك ٠٠

أوديب: لا تصدقيهم يا حبيبتي ٠٠٠ لا تصدقيهم ٠٠٠

أنتيجونا: (يزداد نشيجها)

أوديب: لقد أطلقوا الكذبة وصنعوها ٠٠ ثم جاء هؤلاء العجائز فصدقوها وروجوها ٠٠ ماذا أسمم ا ٠٠ هل يبكون الآن على ؟

الجوقة : آه ۱۰ اني أبكي من أجلك يا أوديب ۰۰

أبكى ابنتك المسكينة وبقية بناتك وأخواتك ٠٠

لكن أمطار دموعى على طيبة لن تجف ، طيبة التى أنقذتها ذات يوم وحكمتها بقوة الحقيقة القوية حتى ظننت أنك أسعد انسان حين كنت أراك على العرش وحولك أبناء طيبة وبناتها كالحملان عندما تلتف حول الراعى الطيب الذى خلصها من الذئاب حقا أنى لا أبخل بالدمع عليك لكن أمطار دموعى على طيبة لن تتوقف وان كنت أعلم أنها لن تروى شجرة عمرى الذابلة ولن تعيد الخضرة الى شجرة طيبة والتى هوت بفروعها وأوراقها فى الهوة الدامية

التيجونا: ( يرتفع نشيجها \_ يعثر أوديب أخيرا عليها ٠٠)

أوديب: ها أنا أمسك يدك التي فرت من يدى ٠٠ ( يقبلها ويغمرها بدموعه ) صدقى دموعى الدامية ولا تصدقي دموعهم ٠٠ صدقيني يا حبيبتي ٠

انتيجونا: أبي ٠٠ أبي ٠٠

الجوقة : بل قولى أخى أخى ٠٠

آه يا أنتيجونا ٠٠

أى مصير ينتظرك يا ابنتى:

أوديب: ابنتى ١٠ حبيبتى ١٠ لا تصدقيهم ١٠ هؤلاء الذين يذرفون دموع الافاعى والتماسيح عليك وعلى ١٠ هم الذين هللوا وصفقوا عندما رأونى على عرش طيبة ١٠ هم الذين لم يتحركوا عندما رأوا الكذبة تحاك حول رقبتى ١٠ واللعنة تدبر فى الخفاء لتدمرنى وتدمر أسرتى ١٠٠

الجوقة : واها لطيبة التي تندثر وتنهار في الهاوية ٠٠

البذور تخيب أمل الزراع وتموت فى الأرض التى حرثبا والقطعان تصم آذانها عن نداء الراعى وتهلك فى مراعيها والعقم يقتل نساءها ويودى بالأحياء من أطفالها •

واعصار الوباء الذي اجتاحها وعصف بأهلها قد صمم ألا يخرج منها حتى تغادر أسوارها •

اوديب : ها أنا أغادرها يا أبناء كادموس المخدوعن ٠٠

تسلحبنی ابنتی من یدی الی مصیر مجهول • ابنتی التی ترددون انها أختی وابنتی • • وسیخرج معی الاعصار لیدخل اعصار آخر • • وستشیعون الطاغیة الذی صنعتموه

ليشيع أبناؤكم وأحفادكم طاغية آخر

الجوقة : أخرج أخرج يا أوديب

احمل دنسك ٠٠ لا تتلفت للأسوار

ألق به في ماء البحر وطهر نفسك أو في النار

عل الها يرحم طيبة يرفع عنها هذا الرجس ويمحو منها هذا العار •

أوديب : سمعت يا حبيبتي ؟ ٠٠ رجس هو أبوك وعار ٠٠ والمدينة التي ولدت فيها كما ولدت تتطهر منه ٠٠ لم يكفها دم أمك ولا دم عيني ٠٠ فأنا الرجس الذي قررت أن تنفيه حتى لا تتلقاه الأرض ولا المطر المقدس ولا الضوء الحبيب ٠٠ لكني أسألهم فاسمعيني ٠٠ كيف يكون رجساً من أنقذ المدينة من الوباء ؟ كيف يدنسها من حل اللغز فصعق الهولي قبل أن تولدي أنت واخوتك ؟ لا تبكي يا حبيبتي ٠٠٠ لا تبكي يا صغيرتي ٠٠ جففي دموعك واسمعيني ٠ قبل أن نغادر هذه الأرض عليك أن تسمعيني ٠٠ أتركي أباك المسكين يفتح قلبه لك ٠٠ قلبه الذي طالما ضمك اليه حين كنت تبكين ولا تسكتين حتى تعبشي بشعر لحيته ١٠ دعيه يدافع عن نفسه أمامك ١٠ دعيه يبرر تهمته التى ألصقها به الذئاب والكلاب والعناكب التي نسجت موَّام تها في الظلام ٠٠ لا تتلفتي لهوَّلاء الشيوخ المخدوعين الحداعين ٠٠ سيسمعونني اذا شاءوا ٠٠ واذا شاءوا ينصرفون ١٠ أنت وحدك التي أريد أن تسمعني وتفهمني ٠٠ أنت وحدك يا حبيبتي الصغيرة ٠٠ أتنظرين الى المدينة الغافية من بعيد ؟ لا تنتظري شيئا ولا أحدا ٠٠ ﴿ اسمينا ﴾ تلعب هناك ولا تكترث بشيء ٠٠ ربما تقطف الزهور

من بستان القصر لتزين جيدها الناصع المغرور ٠٠ ربما تعبث مع رفيقاتها وتتسلى بالقاء كتبها في الجدول الصغير ٠٠ ربما تغازل شابا من وراء سور البستان ٠٠ أخويك تنتظرين ؟ لن يجيبك أحد مهما ناديت ٠٠ انهما يجربان ألعاب الشباب أو يتصارعان على هادتهما خارج المدينة ٠٠ الرفاق يتفرجون عليهما ويصفقون ٠٠ ورأساهما العنيدان تنقهلما أحلام المجد وتعصف فيهما رياح الرعونة الهوجاء ١٠٠ اسمعيني ياحبيبتي ١٠٠ اسمعي آخر كلماتي ١٠٠ لا يهمني أن ينتهى العالم كله ٠٠ لا يعنيني أن تشير الى جميع المدن كأني ضبع ضار أو ذئب ملعون ٠٠ لا يهمني أن أخرج من طيبة كغراب مشتُّوم ٠٠ كل ما أريده أن تعرفي الحقيقة ٠٠ والحقيقة أن أباك لم يدنس بارادته ولن يدنس ٠٠ لقد دفع الثمن قبل أن تسحقه الأسطورة وتسحق أسرته ٠٠ هل تسمعونني أنتم أيضا أيها الشيوخ ؟ أين أنتم ؟ لماذا غاب صوتكم ؟ أوديب المنقذ يتكلم ٠٠ أوديب الطاهر يتطهر ٠٠ يدفع التهم التي صدقتموها بعد أن صنعتموها ١٠ نعم أيها الشيوخ ١٠ اسالوا أنفسكم مرة واحدة : ألم تكن رغبته في المعرفة هي التي دنسته ؟ ألم يصمم أن يعرف نفسه فأحرقها وجلب علهيا الخراب! أنه لا ينتظر جوابكم أنه يقف أمامكم الآن ويسأل نفسه ٠٠ لا يبالى ان سمعتمو ه أو أنصرفتم عنه ٠٠ أنتيجونا وحدها • •

# انتيجونا: أبي ١٠٠ أبي ٠

اودیب: أنت وحدك وحدك یا حبیبتی التی یرید بحدیثه ۰۰ وعلی صدرك وحدك تسقط دموع ذكریاته ۰۰ فاسمعینی یا حبیبتی ۰۰ كونی عینی الثالثة وانظری معی فی سطور الماضی ۰۰ الماضی الذی أفتحه الآن أمامك ۰۰ أمامك أنت وحدك ۰

انتيجونا: أبى ١٠ أبى ( تبكي )

الجوقة: ( في صوت رهيب ) تكلم يا أوديب ٠٠

## - Y -

أوديب: انظرى يا ابنتى ترى أباك يشتعل بنار الشباب ٠٠ يحوم كالفراشة حول أنوار الحكمة ٠ يسأل الكتب التى يلتهمها فتصمت أو تنطق كلمات لا تفهم ١ انه يتنقل فى قصر أبيه وأمه فى كورنثة ولا يكف عن السؤال ٠ يتجول فى شعاب الجبل والوادى ويتطلع

للنجوم ولا يكف عن السؤال · يختلط بالناس في السوق والجبل والحقل والمعبد فيشير اليه الجميع : هذا هو الحالم الذي سيعيش ويموت وعلى شفتيه سؤال وذات يوم تحداني أحد الشبان هل تستطيع يا ابن الملوك أن تبارز بالحربة وبالسيف كما تبارز بالأسئلة والألغاز ؟ ثبت عيني في عينيه وقلت : لو كانت كل الألغاز كهذا اللغن لهان الأمر • قال ساخرا وهو يمتشق سيفه : ولكنه يحتاج الى الشجاعة ٠ قلت وأنا أجرد سيفي وأفاجئه بطعنة في صدره : ان كان هذا هو الحل فخذ ! ارتمى على الأرض وهو يصيح: قتلتني ولم تحل اللغز! أقبل الرفاق فمنعوني من الاجهاز عليه • قالوا : مخمور لا يفيق دائما يجرح غيره • فاتركنا الآن نداوي جرحه • قلت : لن أتركه حتى يكشف عما في صدره ، حتى يتكلم عما يقصده باللغز • تأوه من الألم وصاح : تعرف كل الأشياء ولا تعرف نفسك • تسأل عن كل الأشياء ولا تسأل من أنت • اندفعت نحوه وأنا أهتف : لا تسأل من أنا ؟ وهل تعرف أنت ؟ أن أنين المذبوح: آه! اني أتألم من جرحي ، لكني أتألم لك • لست ابن أبيك ٠٠ جريت الى القصر كمن لدغته أفعى واندفعت الى حجرة أبى فوجدته راقدا على فراش المرض مفتوح العينين • صعد بصره فاقتربت منه وطالعت على وجهه الطيب المكدود آثار الصراع مع العلة القديمة ١٠ ابتسم وقال : ماذه يريد البرىء العبرىء ؟ ماذا يريد حبيب الفقراء والحكماء ؟ قلت : وأخشى أن أخرجه من شفتي اعتدل في فراشه وهو يتأوه من الألم : ماذا يضنيك يا ولدى ؟ كتاب نبحث عنه ولا تجده في خزانتي التي أتيت عليها ؟ قلت : بل سؤال اكتمه منذ سنين حتى أثاره اليوم شاب مخمور تصارعت معه ٠ ضحك وقال : مخمور ؟ تتلقى منه سؤالا أو تنتظر جوابا ؟ أنت يا أوديب ؟ قلت : أبي ٠٠ من أنا ؟ رفع حاجبيه دهشة : من أنت ؟ ألم أنطق الآن باسمك ؟ تلعثمت وأنا أشهد التجاعيد التي تتارى على وجهه : لا لا ١٠ أقصد ٠٠ ربت على كتفى وضمني الى صدره : أنا أعرف قصدك أكثر منك ١٠ الحكيم الصفير مثلك لا يسأل عن شيء زائل ٠ ها أنذا أموت يا ولدى وعندما يقترب الموت لا يبقى غير سؤال واحد : ما الانسان ؟ هذا هو السؤال الأكبر يا ولدى ٠٠ أما من أنت فهذا أمر واضح • لم أملك عيني من الدمع • لم أستطع أن أتحكم في صدري الذي أخذ يعلو ويهبط ، أردت أن أصرخ : أقصد من أبي ؟ ومن أمي ؟ هل أنا حقا ابنك وهل أنت حتما أبي ؟ لكنني لم أقو على اخراج كلمة واحدة • رفعت رأسي عن صدره •

جففت دموعي ٠٠ قلت : ربما يستطيع العراف في دلفي أن يجيبني ٠٠ قال متعجبا : العراف في دلفي ؟ هل يعرف من أنت سواك اذهب يا ولدى ٠٠ اذهب الى فراشك ٠ لقد توغل الليل ٠ والليل يفرخ مسوخ الأسئلة السوداء ٠ اذهب يا ولدى فالفجر ينتظرك ٠٠ قلت : وأنا أقبله أذهب يا أبي حتى لا يطول انتظاره ٠ ضحك وهو يتابعني بعينيه الكليلتين • لم يدر أنه يراني لآخر مرة ، وانني سأسمع بعد ذلك عن موته دون أن أراه • نزلت على سلم القصر مسرعا ٠ كان تصميمي على الخروج هو الذي يحث خطاى ٠ ولم أكد أهبط الدرجات حتى أحسست بثقل يشل قدمى ويقبض على صدری • رجعت مرة أخرى فأسرعت الى حجرة أمى ، فتحت الباب عليها فوجدتها نائمة • تأملت الوجه الطيب الذي طالما ضمني اليه • هل يمكن أن أغضب الآلهة فأفزعه من نومه وأسأله : أأنت وجه أمى أغلقت الباب برفق ورجعت أهبط الدرجات بين دهشة الحراس وابتسامهم وعندما وقفت على الباب الخارجي لم أستطع أن أتلفت ورائى ، كان السؤال الكبير يجذبني اليه ويناديني ، وكنت أحلم أن أسمع الجواب على لسنان العراف فاندفعت على الطريق الطويلة بلا تردد ۰

> الجوقة : الطريق الى دلف طويل شاق لكن طريق الآلهة محفوفة بالضباب \* ها أنت تقف أمام المذبح وتلقى السؤال انى أتخيلك يا أوديب ولا أكتم الخوف والاعجاب تكلم ٠٠ ماذا حدث هنالك مما أجهل ؟ ماذا كان جواب العراف ؟

اوديب: أجل أيها الشيوخ ٠٠ لم أجد الجواب ٠ لم يأذن لى أحد بالدخول الى المعبد ٠ أوقفونى على الأبواب وأنا الذى كانت الحراس تفتح لى الأبواب قلت لهم: ابن ملك وملكة يمد يديه بالسؤال وقالوا: بيد خالية حتى من الماء والزاد ؟ قلت: تركت كل شىء وجئت أقف على الأعتاب ٠ قالوا: أين هداياك وأين عطاياك ؟ أين الأضحية وأين القربان ؟ قلت: ان وجدت الجواب فسوف تغمركم هداياى ٠ قالوا: أي جواب وعلى أى سؤال ؟ قلت: سؤال الأسئلة أيها الكهان ٠ من أنا ؟ ما أصلى ومصيرى ؟ ومن الانسان ؟ فاجأنى صوت يخرج من جوف المذبح: رجل لا يكف عن السؤال ٠ تقدم يا أوديب! يا قاتل أبويك ويا من تنجب من الرحم الذى خرجت منه ٠ ارتعش يا قلب ورفرف مذعورا في صدرى ، صحت بمن نادانى:

سخف ما قلت وحق الأرباب! لن أرجع أبدا للقصر ولن تبصر عينى الأم ولا الأب • تضاحك صوت النبوءة حتى ارتجت جدران المعبد: قدر قدر من قبل عليك • لن ينفعك رجوع ، لن يجديك هروب • • أذعن للقدر ومن نسج خيوطه ؟ اله هذا أم نصف اله قاسى القلب ؟ بعد قليل قال الصوت : وستصبح ملكا يا أوديب ؟ سخرت منه وقلت : ملكا أصبح أم قاتلا ردد الصوت الملك القاتل يقتل بعد قليل أو ينفى •

ركبت موجات النبوءة المضطربة ، واجهت البحر الثائر كالربان القادر ، أرعدت وأبرقت وأرسلت صواعق غضبى : ومن قال انى أسعى للملك وقد تركته وراء ظهرى ؟ اننى عابر سبيل ، واذا صبح كلام المخنوز فانى لقيط صار ابن ملك وعاد ابن الملك فصار شحاذا ــ قلت لك لقد تخيلت عن الملك ، و د قائلا تخيلت عن ملك لا تستحقه وستحصل على ملك لا تريده ــ صحت بأعلى صوتى : انما أريد أن أحل اللغز ، ، ، قال الصوت : ستحله يا أوديب ولن تحله ، ، اشتد بى الغضب فقلت : من حق الانسان أن يكذب نبوءة لا يصدقها العقل رد الصوت : هذا من حق العقل لكن القلب له شأن آخر ، والنبوءة قد تصدق وتكذب ، قلت : ولكن يجب أن تفهم ضحك الصوت لا تتعجل ستفهم يا أوديب لكن بعد فوات الوقت ضربت جدار المذبح بيدى وصحت : بل أفهم ،

وأحل اللغز ، تمدد الصوت في أذنى كظل الوحش الرابض في الغابة ألم أقل لك ؟ ستحل اللغز ولا تحله ، وستقضى على الوباء وتسبب الوباء ، ستجلس على عرش المدينة وتدمر المدينة ، وستقتل الوحش وتصبح وحشا يقتله وحش ، اذهب يا أوديب ، اذهب يا أوديب قدرك لن تفلت منه ، مصحت : وسؤالى ؟ هل أذهب قبل أن تجيب عليه ؟ قال الصوت مودعا : وستذهب أنت وأذهب مثلك وعلى الشفتين سؤال ، هذا قدرك يا أوديب ، متفت يائسا لكنى سأتحدى القدر ، سأتحداه ، جلجلت الضحكات : اذهب وتحداه ، صحت : والى أين أذهب ؟ الى أين ؟ دوت الضحكة كالزلزال : الى طيبة ، الى طيبة ، ضربت الأرض بقدمى وبكيت وضحكت : طيبة ؟ ماذا أفعل في طيبة ؟ انك لم تجب على سؤالى ، طاردتنى الضحكة : اذهب لتجيب عليه بنفسك ، أذهب الألل الألل الألل ألل الألل الألل الألل الألل الألل الألل الألل الألل الألل الألل

كامنة كالشجرة داخل البذرة الصغيرة والويل لك ان حاولت أن تشد الشجرة قبل الأوان • ضع البذرة فى الوعاء المقدس ، تعهدها بالماء والضوء والهواء لا تخف ان تعرضت للأمطار والأخطار وعندما تغمرك الشمس فجأة وبلا انتظار ستجد المأوى فى ظل الشجرة الكبيرة ٠٠

اوديب : ليس صحيحا ما تقولون • فقد غمر تنى الشمس ولم أجد الظل ولا المطر ولا المأوى • وعندما استبد بي الدوار ورحت أحترق ويتصاعد منى البخار كاننى فحمة ملتهبة ، جلست تحت صخرة على جانب الطريق الضيق ذي الشعب الثلاث ١٠ الجبل أمامي صخر والوادي حولي قفر • والجوع مع الغضب الحارق في جوفي جمر • وغفوت قليلا ثم فتحت على أصوات قريبة منى ٠٠ كان في الأفق غبار ٠٠ وموكب صغير يجرح الأقدام على الطريق المترب الحانق بالبخار لمحت نساء وأطفالا ورجالا يحملون متاعهم القليل على أكتافهم • فقراء هؤلاء الناس ، مزارعون أو رعاة مما تنبت الأرض من أشواك ٠٠ مروا على وتوقفوا ليستريحوا في ظل الصخرة الكبيرة التي كنت أحتمى بها سألنى شيخ عجوز ـ الى أين يا بنى ؟ قلت : مسافر يا عمى • قال شاب يبدو على وجهه الاعياء : الطريق طويل • حذار أيها الشاب قلت : اطمئن اني أعرفه وأعرف هدفي • قال الشيخ : سافر كما تشاء لكن لا تتهور • قلت : ماذا تقصه ؟ قال لا تقترب منه طيبة • سألت • أهى قريبة من هنا ؟ قال الشاب : أقرب مما تظن قدماك وأبعد مما يتصور عقلك • رفعت عيني الى الشيخ فنظر الى وقال: نحن من أبناء طيبة • لم تخرج منها كما يخرج الناس من الأبواب • لقد تسللنا من تغرة في السور قاطعه الشاب: بل حفرناها بأظافرنا في الظلام! قلت ولماذا لم تخرجوا من أبوابها ؟ تحجب الشيخ وقال : وهل يخرج أحد من طيبة أو يدخلها ؟ ألم تسمم ياولدى بالهولي ؟ ألم تسمع بالوباء ؟ قلت : الهولي ؟ والوباء ؟ ماذا أسمم ؟ قال الشاب : منذ أن ظهرت العذراء ذات المخالب وهي تتربص بالسداخل والخارج • تطرح عليه اللفز ثم تقتله • قلت : اللفز ؟ ما هو هذا ؟ ماذا تقصد ؟ قال الشيخ : لا أقصد شيئا يا وادى ٠ نعن فقراء لا نحل الألفاز نحونا من الوباء بمعجزة • ونبحث عن أرض نتنفس فيها الهواء ٠ أنا وهؤلاء الصفار ٠ هيا يا أولادي ٠٠٠ هيا يا أولادي ٠٠ ناديت عليه قبل أن يفيبهم البيل عن بصرى : كلمني عن الهولي • صف لي الوباء • انصحني يا شيخ! تردد

صوته قبل أن يختفى : حددار يا ولدى • حددار لا تذهب الى طيبة ! ١٠٠ لا تذهب الى طيبة ! ١٠٠ رحت أفكر فيما قال فلم أهتد الى شيء هل غادرت مدينتي وملكي لأحل ألغاز الناس أم لأحل لغزى ؟ وسقطت على صدر البة النوم وقتا لا أعرف مداه ثم صحوت على قرقعة عجلات على الطريق الوعر • ناديت فلم يجبني أحد • وقفت وتعرضت للعربة فلم يكترث أحد ، هتفت بأبناء الانسان فلم يرد انسان • ولسعني سوط ألهب رأسي وكتفي فصحت : أيها الفجرة ! أما من لقمة أو جرعة ماء لعابر سبيل ؟ صاح صوت المنادى : مل عن الطريق أيها الكلب! وقفز من العربة ثلاثة رجال سود الوجوه • لم أدر الا وقد أنزلت بهم ذراعي صاعقة من نار ، رفعت وجهي للشمس وهتفت : شكرا يا رب الأرباب زيوس ! كلت أجلف باسمك لكنك أطلقت صواعقك من يدى وذراعى • وتناهى الى صوت وقور جذبني اليه واحتواني : من أنت أيها الشاب المتهور ؟ نظرت في داخل العربة فرأيت شيخا جذبتني كذلك نظرة عينيه واحتوتني ٠ تأملتها لحظة وارتعشت ٠ آه يا ابنتي ! ما الذي جعلني أرتعش في تلك اللحظة ؟ ما الذي جعل تلك اللحظة تسطع كشرارة البرق في ليل العمر ؟ قلت في غضب : ومن أنت أيها الشبيخ ؟ قال الرجل في هدوء: أنا الذي يسألك: من أنت يا ولدى ؟ صحت دون أن أنتبه الى الكلمة الأخيرة • وأنا ضيعت ملكي بحثا عن جواب هذا السؤال • قال العجوز: لكنك لم تنطق بسؤالك • صحت غاضبا : وهل سأجد الجواب لدى عجوز مثلك ؟ اني أسأل ما الانسان ؟ تفكر العجوز قليلا وقال : وتريد أن تقابل الهولى ؟ وتضيع ملكك لتفوز بملك آخر ؟ وتحل اللغز لتقضى على الوباء ؟ اذهب يا ولدى اذهب! هتفت : بل تذهب أنت أيها العجوز أعراف أنت تهرف بالنبوءات أم قائد عصبة من اللصوص الذين صعقتهم بعون رب الصواعق ؟ قال الرجل وهو يشير بسوطه : لا تتهور يا ولدى لا تتكبر ، اسمع قولى : عد من حيث أتيت قلت وأنا أتحداه بعصاى ليس قبل أن تقول لي من أنت • تضرع بصوت باك : أنا الهارب من نبوءة قديمة ليسأل اله هـذه الأرض نبوءة جديدة \_ حاذر ياولدى وارجع حاذر ياولدى ، تلت : عراف كاذب • شأنك شأن العراف الآخر • لن أرجع لأبوى ولن أخشى النبوءة • قال العجوز : وتصمم على حل اللغز ؟ قلت : حتى الموت • لوح بالسوط وقال : هذا السوط سيمنعك رأفة بك • صعدت الى العربة ورأسي يحترق بنار الغضب ونار الشمس : وأنا أنزعه منك وأنزع منك الروح اذا زدت هجمت عليه وشددت السوط

من يده ، وفي لمح البصر وقع الشيخ على الأرض فشجت راسه على حجر كان قد أوقف العجلة عن السير · وحين انحنيت عليه لأساعده على النهوض التقيت بعينيه · آه يا حبيبي ! ليتني ما نظرت الى هاتين العينين ! هزتني الرعشة التي ظلت طول العمر تزلزلني انفذت نظرته كالسكين بقلبي · لا لا · عانقت القلب كموجة ضوء أو ماء صاف · آه يا ابنتي ! لن أنسى تلك النظرة أبدا · لن أتخلص من تلك الرعشة أبدا · وها هي ذي تعاودني الآن · تعاردني وترج أعضائي المتصلبة وشعراتي البيض · تجيش وترتفع وتامدم وتتدفق من عيني اعذريني ان بكيت الآن أمامك · اعذريني ان

انتيجونا: أبي ٠٠ أبي ٠٠ أبي ٠

أوديب: حبيبتى ١٠ أنت أيضا يا صغيرتى ؟ أتبكين على أبى أم تبكين على أبيك ١٢

# - 4 -

الجُوقة : الهولى تقف على أسوار مدينتنا ٠٠

تتربص بالداخل والخارج منها

وحش يربض في مخبأه أم عذراء فاتنة الوجه ؟

لا نعرف شيئا لم نرها أبدا •

لكن حدثنا عنها الآباء وحدثنا الأجداد

قال الكاهن ما قال وحذرنا منها

قالت رسل الملك ابتعدوا عنها

وتغنى الشعراء بأغنية

راحت كل الناس ترددها

أغنية غامضة لا أفهمها

ولهذا أعرض عن أسرار الغيب وأشغل نفسي

بأعور العيش وما ألمسه بيدى

ودا تنظره عینای ،

أما أنت فأشفق منك علىك

لو كنت رأيتك يا مسكين لناديت : لا تتهور !

ارجم يا أوديب! ارجع بالفرس الجامع من حيث أتيت ارجم يا أوديب!

اوديب: لا لن أرجم أبدا • ولو سمعتكم أيها الشيوخ ما ترددت عما صممت عليه • لقه خرجت ولن أعود • حيا أو ميتا لن أعود • كم حللت الألغاز الصغيرة وأجبت على الأسئلة البسيطة • كم قرأت في كتب الحكماء وتحيرت مع أسرار الشعراء لكنى اليوم أواجه لغز الألغاز والأشرف لى أن أحله أو أموت على الأسوار •

تقدمت وتقدمت و بدت قمم الجبل من بعيد وأشباح تماثيل الآلهة المقدسة و ثم برزت الأسوار وظهرت الأبواب الحديدية و سرت وسرت و عاصفة تدوم في قلبي ويضطرب لها جسدي كالطير التائه في الريح و هل أدق على الباب و هل أعلو السور وأنظر وانظر وأبد مخبأها وكيف أواجهها وهل أناديها : أخرجي أيتها الهولي التعسة ! أم أترضاها بالكلمات الحلوة : أبرزي من خدرك أيتها العروس وهل أعثر على خيط يهديني اليها أم تلتف حولي خيوط العنكبوت وليكن ما يكون ولتلتف خيوط القدر كما شاءت حول رقبتي و فأنا أحمل قدري في صدري ولن أتركها تخنقني ولماذا للانسان و فأمرت ولمن خلقت الجرأة والجسارة و ألم تغلق للانسان و ألم أخرج بحثا عنه و واذا خذلته في قلبي فأين ألما، و وفجأة وأنا أتجول أمام السور سمعت الصوت و لم يكن خشنا ولا عميقا مظلما كأصوات النبؤات وكان رقيقا يوشك أن يخ ج

- \_ تتقدم أو لا تتقدم ؟ انى أراك حائرا ٠
- ـ بل أتقدم ٠ لقد تركت ملكي وأرضى ولن أعود ٠
  - ـ الا بعد أن تحل اللغز ؟ أليس كذلك ؟
    - \_ نعم ٠٠ هذا ما أنويه ٠
    - \_ وهل تعرف الثمن أيها الشاب ؟
      - ب أعرفه وأريد الآن أن أعرفك · ·
    - ـ تعرفني ؟ يا لك من جرىء متهور !
- \_ هذا ما أطلقوه على وقد صممت أن أخترق السور أو أموت عليه . . . هيا أرنى وجهك . .
  - \_ ولا تخاف!

- ـ لا أنكر خوفي ٠٠
- \_ ألم يحكوا لك عن الهولي ؟
- \_ وعن عذراء لها مخالب مقوسة •
- \_ ولا تناف أن تنشب المنالب في رقبتك لتشرب دمك ؟ لا تخاف أن تطأك بتدييا وتسحق بمسمك الهش ؟ لا تخاف ٠٠
  - \_ أخاف ٠٠ أخاف ٠٠ قلت ماتي ما عندك ؟
  - \_ اذا أور وجيك نحوى أيها الشاب الجميل
    - \_ لن يصعقني جمال وجيك ٠٠
    - \_ لا تجزم بشيء قبل أن تراه ٠٠
      - ـ ولن تخنقنی خیوطك ۰۰
      - \_ حتى لو كان فيها خيطك ؟
        - \_ لن أتركه يلتف على •
    - ـ اذا لم يلتف عليك الآن فسيخنقك غدا •
  - ـ تعودت ألا أفكر في الغد ٠ اللحظة هي ما يعنيني ٠ هيا !
    - \_ من سبقك كانوا مثلك •
    - \_ وأعلم أين هم الآن ٠٠ في جوفك ٠٠
    - ـ جمال وجهك لا ينبى عن قسوة قلبك ٠٠
- وبرز الوجه من المخبأ الصخرى · وجه أجمل من أفروديت · حزين كقمر شاحب أو شمس غاربة · تنبعث منه أشعة حسن طاغ · سألت نفسى : وجه هذا أم فغ ؟ خاطبتها في همس :
- ـ ما أجمل هذا الوجه : هل يمكن أن يكون لصاحبه قلب قاس ويد قاتلة ؟
  - \_ تأمله ثم احكم ٠٠
- اتدیب: أوسكت أن أغرق فى الجمال الذى نسجته ألحان جميم الشعران الكننى أفقت كالغريق وحولت وجهى سريعا حتى لا يجذبنى فتنهشنى المخالب ، ضحكت واستمرت فى الضحك وقالت :
  - آنبرولی : لا تنظر وجهی · أنظر یدی · ·
  - أوديميه : لا وجهك ولا يديك · هاتمي اللغز !
- النولى : ألا تتطلع لمن حاصرت طيبة ، وصنعت الوباء . وسفكت دوا-

الأبطال ؟ ألا تحب أن ترى العنكبوت التى غزلت خيوط القدر الفظيم وأوقعت فيها المدينة البائسة ؟

اوديب : لا أصدق ١٠ لا أصدق

الهوئى: ألم تعرف من قبل أن وجه الفدر ساحر جميل ، أن يد الخديعة ناعمة الجلد والأظافر ، أن قلب الظلام ساكن عميتى ، أن خيرط الكذب رقبقة دقيقة ؟

أوديب : سأمزق هذه الخيوط ٠٠

الرولى: ( تقترب منه ) وتمزقى ضلوعى ؟

اوديب: ( مبتعدا ) ألم تنسجى بها القدر الفظيم ؟ ألم تنثرى بها بذور الموت والعقم والجدب والفناء ؟ ألم تحولي طيبة ٠٠

الهولى: أنا ؟ يد واحدة تصنع هذا ؟! انك تعطينى قوة لا أملكها تنسب لى شرفا لا أستحقه ٠٠ ما زلت غريرا أيها الشاب ١٠ آه! نسيت . لم تقل لى اسمك ٠٠

اوديب : وكيف غاب عن لوح قدرك ؟ ألم تنسجى خيوط قدرى ؟

الهولى : كم تضمكني ! كانوا مثلك مغرورين ٠٠

اوديب: لكنى لست مثلهم ، ماتى لغزك ٠٠٠

الهولى : قبل أن تريني وجهك ؟ قبل أن تقبلني ؟

أوديب : أقبل الأفعى في نابها ؟ أدخل قدمي في جحرها ؟

الهول : سامحتك الآلهة ! لست مخيفة الى هذا الحد • ( تبكي )

أوديب : دموع الأفاعي • أعرفها جيدا فلا تخدعيني • •

الهولى: وهل تعرف أننى مخدوعة ؟

أوديم : والوباء ؟ والجدب والموت والخراب ؟ وطيبة التي تنكفي على بؤسها كجنة عجوز ٠٠٠

الهبرلى : لو منحتني قبلة واحدة لعرفت أنى لسن مثلها جثة ولا عجوزا ٠٠

أوديب: تعلمت من الأموات أكثر مما تدربن ٠٠ لن تخدعيني أيتزا ال ٠٠

الهول : الأفعى والعذراء والكلبة المغنية ٠٠ ألا أستحق مع ذلك قبلة منك ؟

اودیب : بای حق ؟

الهولى: لأنك لو حللت اللغز فسوف تقتلني ٠٠

آوديب : أو تقتليني ٠٠ ليس في هذا جديد ٠٠

الهولى: لا تفرح قبل الأوان ٠٠

أوديب: لم آت لأفرح أو أحزن أتيت لأحل اللغز ·

الهولى : تتعجل موتك أو موتى ٠٠ لم أعرف أحدا قبلك فقد الصبر الى هذا الحد ٠

أوديب: وسترين أننى لم أفقد الشجاعة ٠٠

الهولى: فلماذا تتردد ؟

أوديب: عن أي شيء ؟

الهولى: شجاع وغبى ٠٠ دائما ما يجتمعان فى واحد ٠ ألا تساوى التضعية من جانبى ٠٠؟

أوديب: ما هي هذه التي تساوي تضحيتك ؟

الهولى: القبلة الصغيرة أيها الغبى ٠٠

أوديب: وما الفائدة اذا كنت ستموتين ؟

الهولى: أموت على صدر المنقذ من الوباء ١٠ أهذا شيء قليل ؟

أوديب : خدعة جديدة ؟ لقد تعلمت ممن سبقوني ٠٠

الهولى: ستعرف أنك لم تتعلم ما يكفى ٠٠

أوديب: لا يهم ٠٠ سيعرفه شيخ شاب شعره وانحنى ظهره ٠٠

الهولى: وبكت عيناه بحور الدم · وارتكب أفظع ما يرتكب انسان أو حيوان ·

اوديب: لن يكون أفظع مما ارتكبته أنت ٠٠٠

الهولى: ما زلت تعطينى قوة لا أملكها ٠٠ تنسب لى شرفا لا أستحقه القبلة أولا ٠

أوديب: اللغز أولا •

الهولى : واذا حللته وقتلتني ٠٠

أوديب: ربما فكرت في تقبيلك ٠٠

الهولى: اننى لا أتسول أيها المغرور ١٠ ولو قتلتني فلن أموت ٠٠

أوديب: لغز آخر ٠٠ ؟

الهولى: لأننى أبعث دائما من جديد ٠٠ كلما عصف الوباء بمدينة وجدتنى أقف على سورها • أسأل نفس السؤال وأنتظر نفس الجواب فاذا حله البطل شب وباء آخر في أجساد البشر وأرواحهم وظهرت مرة أخرى على السور ٠٠ ستقتلنى أيها الشاب ولكننى لن أوت ٠٠ ستقتلنى ولن أموت ٠٠

اوديب : أو تقتليني وأحيا في بطل آخر ٠٠

الهولى: وسنلتقى من جديد ٠٠ ويومها لن أطالبك بشيء ٠٠ لأنك سكون عموزا بلا أسنان ٠٠

اوديب : اذا فأجلى طلبك الى ذلك الحين ٠٠

الهولى: الأقبل قبرا ؟ العانق جثة ؟ القبلة يا أوديب !

أوديب: اللغز أولا ٠٠

الهولى : عنيد كالصخر مثل كل الأبطال ٠٠ شنجعان وأغبياء ٠٠

اوديب: أعدك ألا أحرمك منها ٠٠

الهولى: تتعجل موتك أو موتى ٠٠ لا بأس ٠٠ يبدو أن القدر قد دبر كل شيء ٠ أن تكون البطل أوديب ٠٠ وأكون أنا الضحية ١٠ التفت الى يا أوديب ٠٠ لست كريهة الى هذا الحد ١٠ لست قبيحة كما صوروا لك ٠٠ وعلدما تعرف ٠٠

اودیب : عرفت کل شیء ۰۰۰

الهولى : مغرور وجميل ٠٠ هل عرفت هذا أيضاً من الكتب ؟

اديب: ماذا تقصدين ؟

الهولى: أننى لست كما صورونى ١٠ أننى الضحية التى يقدمها كل الأبطال ١٠ أن الأبطال كذلك يصبحون ضحايا ١٠٠

اوديب: تنظرين للمستقبل

الهولى : بل للماضى ٠٠

أوديب: وأنا لا أنظر الا للحاضر ١٠ لا أشعر الا بالواجب ١٠ لا أفكر الا في الانقاذ ١٠ طيبة تنتظر أيتها العذراء ١٠ طيبة تحتضر وستموت ان لم تقدمي اللغز ١٠

الهولى : وأنا سأموت اذا استطعت أن تحله ٠٠ ( تبكى )

أوديب: لكنك ستعودين ٠٠

الهولى : وسنلتقى كما قلت لك . ويومها لن أطالبك .٠٠

أوديب : أعدك أن أعطيها لك ٠٠ لكنك لن تخدعيني ٠٠ هات لغزك أود ٠٠٠ أولا ٠٠٠

الرام إلى الله على الأقل ؟

أوريب: ( يلتفت ثم يدير وجهه بسرعة ) الأفضل أن يصعقنى لفزك ٠٠ على أن يصعقنى جمالك ٠٠

الربولى: لن أتركك تلج على ٠٠ قل أيها الشاب العنيد المغرور ٠٠ قل يا من عرفت وفكرت وصممت ١٠ يا من حللت كل الألغاز ولم يبق سوى هذا اللغز ١٠٠ ( في صوت غامض ) : ما هو ذلك الذي يجبو في الصباح على أربع ويسير في الظهر على اثنتين ويتوكأ في المساء على ثلاث ؟

ما هو هذا أيها الجميل البرىء ؟ ما هو أيها الغبي العنيد ؟

أوديب: (ضاحكا بصوت عال) ها! ها!

الهولى: وتضحك أيضا ؟ انك أول من يضحك ٠

أوديب : كانوا يرتعشون أمامك ٠٠ كانوا ينتفضون من الرعب م

الهول : منى أيضا ٠٠ ومن اللغز ٠

اودیب: ( یضحك ۰۰۰ یزداد ضحکه )

الهوئي: وتصر على ضحكك ؟ ٠٠ هل عرفته ؟

أوديب : أرأيت يا أوديب ؟ هذا ما جئت تبحث عنه ٠

هذا ما تركت من أجله ملكك وأرضك وشعبك ٠٠

هذا من تبحث عنه ٠٠ هذا من تبحث عنه ٠٠

الهوالي : من ؟ من يا أوديب ؟

أوديب : أيتها الهولي ٠٠ أيتها الهولي ٠٠ هو من يقف أمامك ٠٠

الهولى: يقف أمامي ؟ ما أكنر من وقف أمامي ٠٠

اوديب: هو من تنظرين ولا ترين ٠٠ من تسمعين ولا تفهمين ١٠ من تخدعين ولا تعرفين ٠٠ من

الهولى: وهو من يخدع نفسه ٠٠ من لا يعرف نفسه ٠٠

آوديب : وهو كذلك أحيانا ٠٠

الهولى: بل في كل مكان وزمان ٠٠ من ؟ من ؟

أوديب : أما زلت تسألين ؟ اسمعى اذا ٠٠ هو الانسان ٠

الهولى: حقا يا أوديب ٠٠ لم يعرفه أحد قبلك ٠٠ آه! آه! أوديب: معذرة ٠٠ لم أقصد أن أوذيك ٠٠

الهولى: لن ينفعنى اعتذارك ١٠٠ اننى أموت ١٠٠ (تتهاوى مصعوقة) ١٠ أوديب: وأنا لا أنسى وعدى ١٠٠ (يسرع اليها ويقبلها) آه يا ابنتى اوكانت شفتاها باردتين ١٠٠ قبلتها وأنا أصرخ ١٠٠ حتى الجمال يموت أيضا ١٠٠ وارتفع صراخى وأنا أحمل جثتها بين يدى : أوديب ، أوديب آ أحقا حللت اللغز ؟!

## - 2 -

أوديب: « هل أنا في هاديس ؟ أتلفت: حولي أشباح وظلال ، خلفي أشباح وظلال أم أنا في طيبة ؟ طيبة ذات البوابات السبع ؟ لا لا ٠٠ اني أنكر عيني ٠٠ عيني تنكر ما تبصره هذا قبر ٠٠ هذا قبر ٠٠ قلبي يرتجف من الرعب » هذا يا ابنتي ما قلته لنفسي وأنا أخطو أول خطوة على الطريق ١٠ لابد انني هبطت الى العالم السفلي ٠ لابد انني أخطأت الطريق ٠ أتكون الهولي حلما أو هما من أوهامي ؟ هل أنا حقا من حل اللغز ؟ من كشف قناع السر عن الانسان ٠٠ وها هو يسعى للانسان ؟ مر على ذلك اليوم الذي لا أنساه ٠ ساعديني يا ابنتي كي أتذكر ٠ ساعدوني أيها الشيوخ يا من كنتم حينئذ صبية وشبابا ٠٠ حاولوا أن تتذكروا ٠٠

الجوقة : نحن نذكرك يا أوديب

يا من أقبلت لتنقذنا من الوباء

يا من مزقت خيوط اللغز فهوت العنكبوت سقطت في هاديس فابتلعتها كلبة الجحيم

وتعالت صبحتها في آذان المنكوبين

أوديب: أجل أيها الشيوخ • لابد أن صيحاتها أيقظت الأدوات • والأموات بعد بعثوا هن القبور • ارتفع صوت بعد صوت وانطلق رسيول بعد رسول ، وأقبلت الحشود من كل اتجاه • كالغربان الجائعة حطت من كل سماء • يتعثر جمسى في أشلاء تصدم عيني الأوراق الصفراء تجرحها الأشجار العجفاء • يمدون الى الأيدى والأعين والأعناق • ينفحم نور في قلبي يشتمل سؤال : أنتم أبناء الانسان ؟ من يتف على قدميه ويرفع رأسه • يشمخ بجبين عال نحو الشمس • ويعد يديه الى الأنجم ، يسرح منها مصباح الأدل ، يضيء ظلام الأرض •

اخوتى: أبنائى! ما الذى جعلكم تدبون على الأرض كالديدان والحشرات؟ أى لص خطف منكم النار التى أتاكم بها جدكم الشجاع؟ وتردون أيها الشيوخ وتقولون:

الجوقة: ليس لصا واحدا بل لصوص عديدون سرقوا منا النار وسرقوا النور ربطونا الى الصخور وسلطوا علينا النسور حتى صرنا صخرا وحجارة ·

> أوديب: واكتفيتم بالبكاء والأنين ؟ ووقعتم مشلولين عاجزين تفقأ الجوارح عيونكم ولا تتحركون تأكل النسور أكبادكم ولا تنطقون ؟

البوقة: دعونا الآلهة وصلينا، أرسلنا الرسل الى المعبد وسالنا الرسل الى المعبد وسالنا والنبوءة قالت: لعنة والكاهن فسر ما قالته النبوءة، قلب عينيه المطفأتين وقال: قدر حل بطيبة لن يرفعه الاقدر مثله

دنس ملعون لوث طیبة ویطهره دنس مثله ۰ اودیب : قدر ۰۰۰ دنس ۰۰ لعنة

كلمات لا أفهمها • • الجُوقة : نحن كذلك لم نفهمها فصبرنا وسكتنا • •

اوديب : وعجزتم عن حل اللغز فسلمتم واستسلمتم للذل فمتم

الجوقة: رحنا ننتظر المنقذ حتى جثت ٠٠

أوديب: ويلى منكم! ويلى منكم! هل ينقذكم الا أنتم؟
الجوقة: هل تطرح لغزا آخر يا أوديب؟
أنت المنقذ أنت
أنت البطل وأنت الملك
وأنت الراعى يا أوديب

أوديب: بل انسان لا يتميز عنكم يقف على قدميه ويطلب منكم أن تقفوا فوق الأرض تكونوا أنتم ٠٠

الجوقة : بل أنت البطل المنقذ والملك القائد والراعى الملهم

أوديب : وتعالت الأصوات كهدير البحر وقصف الرعد : البطل المنقذ • الملك القائد • الراعى الملهم يا أوديب تقدم ! يا أوديب تقدم !

كان الموكب قد التأم وانضمت اليه حشود وحشود و انتعض الموتى الذين أهلكيم الجدب والجوع فأخذوا ينادون ويغنون: البطل المنقذ والملك القائد والراعى الملهم والجموع تشير الى وتهتف: يا من حل اللغز تقدم وأنا أسأل نفسى: هل حللت لغز لأواجه ألغازا واقتلت الهولى لأجد أمامى آلافا أخرى وتنضم الى الجموع أمواج من الحرس تزف الموكب ووفود من النبلاء وأعيان المدينة ويبدو القصر من بعيد وترفرف فوقه الأعلام والزينات يسطع بأنوار المشاعل في وهج الشمس ويشتى الصغوف وجه مهيب تظل منه عينان صارمتان و مرحبا يا أوديب! اسأله: وتعرف اسمى فيرتفع صوته: النبوء صدقت يا ولدى وحتى اسمك! لم يغب عنها ويقولون:

الجوقة: نعم ضحكنا · قلنا يا أوديب ذ هل يجهل أحد سيد طيبة ؟ من يرعى الأمن ويحكم فينا بالعدل ؟ من تنام اللدينة باذنه وتصحو باذنه ؟ هل يجهل أحد كريون ؟

أوديب : مل أنت الملك ؟

كريون: بل جئت أسلمك مقاليد الملك •

اوديب : وبيد من كانت قبلي ؟

كريون : بيد من ذهب ولم يرجع ٠٠ ولهذا وضعنى هؤلاء الشيوخ بدلا منه ٠٠

اوديب: على ذهب قبل ظهور الوباء ؟ وانطلق صوت أجش عميق · ألتفت الى مصدره فأرى شيخا أعمى يتقدم نحوى وصبى يسحبه من يده ·

الشميخ الأعمى : النبوءة صدقت يا ولدى · فلماذا تسأل ؟

أوديب: يسأل من يريد أن يعرف ٠

الشبيخ : ألم تشبع من السؤال ؟ ألم تحل اللغز ؟

أوديب: والآن أسمع ألغازا أخرى ٠

الشيخ : أتركها للقدر يجيب عليها النبوءة ستجيبك عنها · الاسطورة مسطور فيها ·

القدر ؟ النبوءة ؟ الأسطورة ؟ هل أقتل هولى كى تبعث أخرى ؟ الآن ·

كويين : الآن تؤجل أسئلتك ٠٠ تجلس فوق العرش وتحكم ٠

الشييخ : وأباركك وأضع التاج على رأسك •

أوديب: أنا لم آت لأحكم •

اجُّوقة : أنت الحاكم منذ اليوم .

أوديب : وسكت وأخذت أنظر اليكم يا أهل طيبة • نظرت للرجل المهيب والشبيخ الأعمى فعرفت ٠ تم أنشأت أقول بصوت عال : أنا لم آت لاَحكم ۚ جئت لأنعلم منكم وأعلم أن الحاكم لا يتحكم • أن السلطة لا تتسلط لا تظلم • والحاكم انسان منكم لا لغز مبهم • اسألوا أنفسكم يا أهل طيبة : من ذلك الذي يحبو في الصباح على أدبع ويسير في الظهر بملي اثنين ويتوكأ في المساء على ثلاث ؟ لقد صعقت النولي حين أجبتها : هو الانسان ، لم يتصور أن يعرف انسان نفسه ٠ لم يتصور أن يملك قدره ٠ أن يحل اللفز ويحطم الأسطورة٠ لقد حللت اللغز يا أهل طيبة وجئت لكي تحلوا ألغازكم • مزقت نسيج الأسطورة التي التفت حول رقبتي وجئت لتمزقوا أساطيركم ليس الانسان دودة ولا الها انظروا الى قلوبكم تجدوه • قنوا على أقداءكم تعرفوه • أطلقوه من أقفاص صدوركم • عاموه كيف يفني ويعدب ويعمل ويفرح • علموه ألا ينخدع بقفص ولا يأمن لصياد • عشتم أمواتا فتمالوا نتحدى الموت • سقطتم في الهاوية فهيا نبدأ من الصفر ٠ أهلككم الوباء فلتكونوا وباء عليه ٠ أنا لم آت لأحكم أو أتحكم بل جئت لأبدأ معكم منذ اليوم • لم آت لأصبح هولي أخرى ٠

ازت: انت قتلت الرولى يا أوديب · أنت قضيت على الوباء يا أوديب أوروب : يمكن أن تزحف حولى أخرى · مئة أو ألف · يمكن أن يذهب وباء ويأتى وباء أشد · · فلنبدأ منذ اليوم · · فلنبدأ منذ اليوم · · الجوقة : فلنبدأ يا أوديب ١٠ فلنبدأ يا أوديب

أوديب: وأشار كريون بيده فاحتبس الصوت الهادر ٠٠ والتفت الى وقال : كريون: بل تبدأ منذ الغد ٠ المنقذ يحتاج الى الراحة ٠ اذهبوا الآن أيها الشيوخ والأبناء والزوجات والبنات ٠ أما الملك فيدخل الآن الى القصر فالجائزة الكبرى تنتظره ٠٠

الجوقة: بل جاءت بنفسها يا كريون هاهى ذى تتقدم منه ما أسعده بالزوجة والملكة ما أسعدها به أما نحن فنذهب ونعود صباح الغد

كريون : أختى ؟ ها هو ذا المنقذ والملك الزوج · أما نحن فنذهب أيضا · · . هيا يا تبريزياس · هيا يا أبناء مدينتنا هيا · · هيا · · هيا يا أبناء مدينتنا هيا · · هيا · · هيا . · .

اوديب: آه يا ابنتى ! كيف أنسى هذه اللحظة ؟ نظرت فرأيت سيدة جليلة تقف أمامى وتبتسم ، لماذا شعرت بالرهبة والحنان ؟ لماذا أحسست أننى أريد أن أقبلها وأن ألقى رأسى على صدرها وأغيب فى أحضانها لماذا اشتعل دمى وارتجف قلبى فى آن واحد ؟ لابد أن عينى قد زاغت فلم أر شيئا ولم أحس أحدا حتى أفقت على قبلة تطبع على جبينى ويد تضغط على ذراعى وصوت دافئ يمتد الى ويقتادنى : يا ملكى وولدى الحبيب ، لقد غابت الشمس وذهب الجميع ألا ندخل الى القصر ؟

٥

الوديب: وازداد شعورى بالرهبة حين وقفت على باب المخدع · كانت أمك قد أخذتنى من يدى ودارت بى فى أبهاء القصر وحجراته وشرفاته وتجدد عندى الاحساس بأنى فى هاديس أخرى · انى والمرأة الجليلة الممتلئة التى تسير بجانبى شبحان تأنهان · لن يلبث أن يهبط البنا الملك الزوج الغائب فيقبض على صدرى ويسألنى : ماذا تفعل فى بيتى ؟ كيف تفكر فى الدخول الى مخدعى وتدنيس فراشى ؟ بل كدت أتخيل نفسى أمام محكمة الآلهة الذين يثبتون فى عيونهم ويهزون رسهم وخطوت الى داخل المخدع فارتفع وجيب القلب وزاغ البصر وتاه · كنت أستند الى الجدار حين أقبلت على ومدت يدها فأخذت يدي وهمست فى حنان ·

جوكاستا : مضطرب أم خجلان ؟

اوديب: لا أدرى ٠ احساس لا يمكنني وصفه ٠٠

جوكاستا : مل كنت تتوقع جائزة أخرى ؟

أوديب: أنا لم أتوقع شيئا ٠٠

**جوكاستا :** ويظل البطل بلا جائزة ؟ ألم تعده النبوءة بزواج الملكة ؟

مل يمكن أن تبخل طيبة على من قتل الهولى وخلصها من الوباء ؟

أوديب: طيبة لم تبخل على ان كنت قد أعطيتها شيئا فما زال على أن أعطيها

جوكاستا : يبدو يا أهل كوزنئة أنكم مختلفون عنا · أم أنك زهدت في الكافأة بعد أن رأيتني ؟

أوديب: ماذا تقصدين ؟

جوكاستا: ربما كنت تنتظر شيئا آخر ٠٠

أوديب : قلت لك لم أنتظر شيئا قلت لك

جو كاستا: أنك أعطيت وتعطى • لكن عطايانا

أوديب: تكلمي أفصحي عما تريدين ٠٠

جو كاستا: لعلك توقعت امرأة أخرى ٠٠ عدراء في مثل سنك وشبابك حلوة الوجه لم تنبت في رأسها شعرة بيضاء ٠٠٠ ( تبكي )

اوديب: تبكين يا ٠٠ ( تضع رأسها على صدره فيضمها اليه )

جوكاستا : جوكاستا ٠٠ حتى اسمى لم تسأل عنه ٠٠ ( تقبله ) أنا أيضا كنت شابة يا أوديب ٠

أوديب : قبلتك تقول : وما زلت · ·

جوكاستا: أعلم أني في عمر أمك ٠٠

أوديب: ( يقبلها: ) : وزوجتي وحبيبتي ٠٠٠

جوكاستا : وأننى قبل سنوات توازى عمرك كان لى ولد أيضا ٠٠

أوديب: وأين هو ؟ لابد أنه الآن شاب قوى · هل يتجول مثلى فى أرجاء الكون ؟ هـل أمرته نفسـه أن يحل لغزا اخر ويقتل وحشا آخر يتربص بمدينة أخرى ؟ هل · ·

جو كاستا: هل ٠٠ هل ٠٠ الآن أصدق ما سمعته عنك ٠٠

أوديب: وماذا سمعت ؟

جوكاستا: أنك لا تكف عن السؤال · هل تنسى أن السؤال يلد أسئلة أخرى أن كل جواب يحمل بندة سيوال جديد · · هل تعلم يا صغيرى المسكين ؟

**أوديب** : أعلمه ؟ ٠٠ اني أحياه · وهل جاءني الى هنا شيء سواه ؟

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جوكاستا (ضاحكة ) : لا شىء ؟ ! حتى الجائزة التى بين يديك ؟ أوديب ( يقبلها ) : لم تتكلمى • أين ذهب صغيرك الآخر ؟ مع آبيه ؟ جوكاستا : ليته ذهب معه فى ذلك اليوم • لو فعل لتغير حالى • • لكن النبوءة شاءت أمرا آخر • •

أوديب: دعينا الآن من النبوءة ٠٠

جوكاستا : وكيف أنساها ؟ كيف أنسى ما حدث ( تبكى ) سأل الآلهة فقال الكاهن

أوديب: تيريزياس!

جوكاستا: وكيف عرفت ؟

اوديب: أكملي ماذا قال ؟

جوكاستا: أنذره أن الطفل سيقتله يوما ٠٠ لم يكتف بهذا ٠٠

أوديب : ماذا ؟ ماذا قال ؟

جوكاستا: ولم اللهفة ؟ آه يا أوديب ١٠ لا أدرى ان كان على أن أضحك أو أبكي

اوديب: عليك أن تكملي ٠٠٠

جوكاستا : لكى تعرف ٠٠ دائما تريد أن تعرف ٠ قال ويتزوج أمه ٠٠ اوديب : ولهذا أمرته النبوءة أن يتخلص منه ٠٠

جوكاستا: ولم يكتف بهذا ٠٠ ما أبغضه من زوج ٠٠ ما أتعسه من أب ٠٠ اوديب: وتلعنينه أيضا ؟

جوكاستا: بل أستمطر اللعنات عليه ٠٠ لا أقرى حتى أن أذكر اسمه ٠٠ أوديب: يستحق اللعنة من يتخلص من ابنه ٠٠

جوكاستا: ويستحقها مرتين من يشيع بين الناس أن أمه هى التى تخلصت منه ١٠ انها هى التى سلمته لمن يلقيه وحيدا فى الجبل ، وجيدا بين أنياب الوحوش وجوارح الطير ٠٠ ( تبكى )

اوديب ( يربت على كتفيها ويضمها لصدره ) : معذرة يا جوكاستا · انسى ما قلت · ما قلت ·

جوكاستا: وتساعدني على النسيان؟

اوديب (يقبلها): وتساعدك بنات وأبناء تعوضك عنه ٠٠ وحنان أبيهم ٠٠ جوكاستا: تحتاج اليه أم حرمت منه ٠٠ عشرين سنة يا أوديب ٠٠

**اودیب :** یا زوجتی وأختی وأمی وحبیبتی · ·

**جوكاستا :** يا زوجي وأخي وولدي وأب عيالي ( يضحكان )

أوديب: وضحكنا في تلك الليلة وبكينا ، وعرفنا معنى الحب ومعنى الجسد ومعنى الخوف ومعنى الأمل وداعبناهم حتى طلع الصبع ، وظللنا نداعبهم كلما ولد لنا ولد أو بنت ، جاء أخواك أولا يا ابنتى ، كم فرحنا بهما وكم دللتهما ولعبت معهما لعبة الفارس والحصان ، كم تابعناهما بعيوننا وهما يكبران ويتصارعان على ركوب الخيل ورمى الرمع ، وكم حاولت أيضا حين كبرت أن تهدئى نزواتهما وتعقدى الصلح بينهما دون فائدة ، آه يا صغيرتى ! كنت دائما أما صغيرة ، نموت أمام أعيننا ونما معك ضميرك الذى عذبك كثيرا وسوف يعذبك نبوت أمام أعيننا ونما معك ضميرك الذى عذبك كثيرا وسوف يعذبك تكترث بشى ، وشعرت بأنك مسئولة عن أخويك ، وعن أختك التى تكترث بشى ، الا أن تنظر في المرأة وتتأمل حسن ملامحها في ماء النبع وتنسج قصص الحب مع الصبية والحلان ، الا أنت يا حبيبتى "

انتيجونا: أحبك يا أبى ٠٠ أحبك يا أبى ٠٠

أوديب : وهل كنت أعيش بغير الحب ؟ هل كنت بغيرك أنت سأدعى بين أهالي طيبــة بالأب ؟ هـذا هو أوديب الزوج الصــالح ، هذا هو أوديب الأب • في كل مكان أظهر فيه تطرق سمعى نفس الكلمات : أوديب الراعى • أوديب الأب • أوديب المنقذ من فم الموت • وكما تعلمت منى الحب علمتنيه • رحت أنثر بذوره في كل أرض • أذهب للزراع وأغرس معهم بنر الحب وبند الحب وينبو الزرع ويورق ، يزدهر ويتمر ، يجرى في دمهم حبا في حب أذهب للصناع فأسالهم وأحاورهم ، أعمل معهم ، أنسج ، أطرق ، أنجر ، أبنى الحب على الحب ، يأتي الشعراء الى فأستقبلهم ، أسمع منهم ، وأردد معهم حبا في حب ، تزدهر قلوب الناس وتثمر ، تزدهر عقول الحكماء وتثمر ويرتفع بناء بعد بناء ، يعمر بالحب وينبض بالحب وتولد فيه أطغال الحب • رفعت الديون عن الزراع ، أخرجت المساجين من السجون • علمت الحراس أن يحرسوا المدينة لا أن يفترسوها كالذئاب • حرستهم من أنفسهم ومن الأعداء داخل المدينة وخارجها • ما اللصوص والمذنبون فوضعتهم أمام ضمير الشعب • وجعلت القانون هو السيد • وجعلت الكل يشارك في أمر الكل • والبحارة تشترك مع الربان • وسفينتنا تبحر آمنة في البحر الآمن ترسو في شط الامن • وتوافد علينا الرسل من المدن الأخرى وهتفوا : هذه طيبة أخرى . وأقبل الغرباء من البر والبحر وتعجبوا : طيبة تحيا المعجزة الكبرى • حتى الشتاء خجل أن يقيم بيننا وجل علينا ربيع

دائم • وكلما حررت بانسان في الشارع أو في المصنع أو في الحقل أو المسرح هتف سعيدا أوديب بالراعى أوديب الأب • بل كان البعض ينادى : يا قديس ، بفضلك صارت طيبة بستان الحب وحمسن الأمن ٠٠ بستان الحب وحصن الأمن ٠٠ حتى كان صباح غابت فيه الشمس وضاع النور ٠ كان الهمس يدور وراء ظهرى ٠ لكنني كنت أستقيل الغد ولا أتلفت للأمس ، أواجه النور ولا أهتم بالظلال التي تمد الخناجر في ظهرى · كنت قد لاحظت أن أمك تكثر من التطلع من الشرفة في قلق ٠ تجمعكم يا ابنتي وتضمكم وتقبلكم وتمنعكم من اللعب خارج القصر · وحين كنت أعود مرحقاً في الساء أو أداعبكم وأرفعكم الى صدرى تحذرني من تدليلكم وهي تهمس خائفة : ماذا يخفى لكم القدر ؟ ماذا يخفى لنا ؟ أضحك من خوفها وأهزأ بقدرها فتقول: نمت الشعرات البيض على مفرقك وما ذلت كما أنت ٠ أضحك بصوت عال وأسأل : من ؟! فتجيب وهي تقبلكم وتأخذكم الى الفراش : نزق وجرى وبرى أهوج ١٠٠ لا تدرى ماذا يجرى حولك أو خلفك ٠٠ يزداد ضحكي وأقبلكم قبل النوم: أنا لا أنظر حولي أو خلفي • ألم تعرفيني بعد يا أمي وأم عيالي ؟ تتجهم ، ترسل نظرات قاتمة ، تنكفىء على أحزان القلب وتسكت ٠

لكن الهمس بدأ يشتد يوما بعد يوم · وأبشع من الهمس أن يشيح الناس بوجوههم عنك بدلا من أن يحيوك ويفرحوا بك · وذات ليلة فاجأنا فيها برد وعواصف وظلام لم نألفه طوال السنوات العشرين · كنت راجعا الى القصر بعد جولتى اليومية فى شوارع المدينة وأسواقها · لم أكن قد انتهيت الى الفتور الذى قابلنى به الناس · عزوته الى الصقيع الذى حاصر البشر والبيوت والقطعان فى الحقول وتوقفت قليلا عند بوابة القصر الأخلع سترتى الثقيلة وأسلمها للحارس · أشاح بوجهه بعيدا ، تمتم بأصوات مبهمة · حسبته يرد تحية المساء فسألته :

أوديب: مالك يا ولدى ؟

الحارس ( صمت )

اوديب: لم لا تتكلم ؟

الحارس: الأفضل ألا أتكلم ؟

أوديب : ولماذا يا حارس ؟ اهمس ان شئت باذني ٠

الحارس: يكفى ما في طيبة من همس •

أوديب: وبماذا تهمس طيبة ؟

الحارس: لا لاأقدر ·

أوديب: حذرني ان كنت أمينا ، انصحني ،

الحارس: ما زلت أمينا يا أوديب ادع كريون وتريزياس ا

أوديب : أدعوهما ؟ لماذا ؟

اخارس: ان كنت تريد التحذير أو النصم ٠٠

تركته وأخذت أدور حول القصر · كريون وتريزياس ؟ لم يتفوه باسمهما اليوم ؟ أو لم يلزم كريون داره ؟ أو لم يتخل بنفسه عن الحكم ويسلمه الى ليفرغ لتأملاته ورعاية ماشيته وقطعانه ؟ والشيخ الأعمى ؟ هل خرج من المعبد ليبث السم ألم يعكف هناك على صلواته ولم يرنى وجهه مرة واحدة ـ ماذا يحدث يا أوديب ؟

ماذا يحدث حولك ووراء ظهرك يا أوديب ؟ ٠٠٠

ورجعت بخطوات متثاقلة الى القصر · كنت أقف على أول الدرج عندما لمحت صبية فى مثل سنك ، لم تكد ترانى حتى ولت هاربة · جريت ورامها · أمسكتها من يدها وأخذت أطمئنها · تذكرت أنها رفيقة لعبك · أنك كثيرا ما دعوتها معك الى حجرتك لتريها عرائسك · سالتها :

أوديب : ماذا بك يا البنتي ؟ لماذا تقفين في البرد والظلام ؟ لماذا خفت مني ؟

الصبية: دعنى! دعنى!

أوديب : لن أدعك حتى تتكلمي •

الصبية: اسأل غيرى • طيبة كلها تهمس ٠٠

أوديب: سمعت هذا من الحارس · وبماذا تهمس ؟

الصبية: أنك ١٠٠ أنك ١٠٠

ويدب: تشجعي ٠ قولي ٠٠٠

الصبية : أنك قاتل والدك الشيخ

أوديب : قاتل والدى الشيخ ؟ وماذا أيضا ؟

الصبية : أنك دنست مدينتنا ٠

أوديب : أنا يا حبيبتى ؟ الأب والراعى والقديس ؟

الصبية : لما دنست فراش أبيك ٠٠

أوديب : وماذا يا صبية ؟ تكلمي ٠٠

الصبية: لا لا أقدر ٠٠

**أوديب** : بل تقدرين · · قولى ما سمعت · · ·

الصبية : وتزوجت بأمك ٠٠

اوديب : أمي ؟

أوديب: تركت يدى يدها رأسى تسقط كالحجر على الأرض • هربت الصبية مذعورة وما هى الالحظات حتى رأيتك قادمة من حديقة القصر تتفلتين حولك • ناديتك : صلحبتك ذهبت يا أنتيجونا تعالى • تعالى يا حبيبتى • وقفت أمامى كتمثال صغير • فتحت عينيك دهشة ثم أخفيت وجهك بين يديك وصحت هاربة : لا • لا • • لا ترنى وجهك !

عندها بكيت وأنا أسأل نفسى : هل رجع الوباء ؟ هل رجع الوباء ؟

٦

أوديب: آه يا ابنتي ! لا تريدين أن ترى وجهى · الحارس أيضا لا يريد · المدينة تتنكر لي ٠ وسقف البيت وجدرانه تنهار على رأسي ٠ ولبثت جالسا على الدرج طول الليل · الجميع نائمون في حضن الليل الهامس بالأخطار ٠ أنا وحمدي مؤرق الجغون ٠ أأنا حقا دنس يا طيبة ؟ هل يمكن أن يدنس نور الشمس الأشبجار والأحياء ؟ ألم تسموني الاب والراعي والقديس ؟ أحقا قد خرجت عن طاعة الآلهة وازدريت قوانينها المقدسة وسقطت في الكبر والغرور؟ ماذا ينتظرك يا أوديب ؟ أي مصير يتربص ببناتك وأولادك ؟ ماذا يحدث لمدينتك المسكينة ؟ تردد في أذني نداء جوكاستا من الشرفة ٠ لابد أن القلق دفعها لأن تطل منها وتهمس في سمع الليل المسود الوجه أوديب! أين أنت يا أوديب ! ولكن ما أكثر الهمس في هذه الأيام والليالي ! وحين أقبلتم أيها الشيوخ بنسائكم وأولادكم كنت ما أزال ممددا على الدرج · أتأمل مصيري على مرايا النجوم · لمحت الذبول على وجوهكم والضنى في أعينكم • ورأيت أغصان الزيتون في أيديكم • وعرفت أنكم جئتم تستجيرون بالآلهة المقدسين وتقدمون القرابين والدموع والأنين • وتكلم رئيسكم فقال :

> الجوقة : ماذا يحدث يا أوديب ! أحقا رجم الوباء لوطننا الحبيب ؟

> > اوديب: وأنا أسألكم أيضا يا رجال طيبة ونساءها ماذا يحدث لمدينتنا ؟

الجوقة : أن المصائب تتوالى علينا

فننظر حولنا حائرين ويختم اله مقدس على أفواهنا فنصمت أمام أسراره المقدسة

أوديب: كنتم دائما حائرين كنتم دائما تنظرون وتتلفتون واليوم وقد رجم الوباء كما ترون ألا تتحركون يا أهل طيبة ؟ ألا تعملون ؟

الجوقة: لهذا جنّا اليك يا أوديب يا من أنقدتنا من مخالب العدراء المجنحة يا من خلصتنا من الرجس الذي دنس أرضنا ها هو الرجس قد زحف علينا طرق أبوابنا وحاصر حقولنا ومراعينا

أوديب: وتريدون أن أنقذكم ألم أعلمكم أن تنقذوا أنفسكم ؟ ألم أضع الفأس بأيديكم لتحرثوا البستان ؟ ألم تحملوا الرماح والدروع لتحموا الحصون ؟ ألم تمسكوا المجاديف وتوجهوا السفينة ؟ والمدن الأخرى شهدت أفراحكم وسمعت غناءكم وعزفكم على القيثار أو لم تصبح طيبة بستان الحب وحصن الأمن !

> الجوقة: لكن سقطت الفأس من يد الزارع والمطرقة من يدع الحداد والمنشار من يد النجار والقيثارة خرست في كف الشاعر • زحف السأم على الدار وأهل الدار ولهذا أرسلنا الرسل الى سادتنا وسيأتون اليك الآن لتسألهم

أوديب : سادتكم ؟ أسألكم عن رجس صنعوه ؟ نفخوا فيه النار لتحرقكم ؟

الجوقة : صبرا يا أوديب ولا تنفخ فى نار أخرى انى أمتدح الرجل اذا رضى بحكم اله يحجب عنا السر المبهم

لا يكشفه الا الحكيم أو عراف ملهم ها هو ذا يتقدم نحوك يستحبه من يد طفل وينوب عن العينين المطفأتين العكاز الأبكم أقبل يا شيخ تقدم . تيزياس: ليتنى بقيت أخرس أبكم ليتنى لزمت معبدى وصمتي فلم أخرج منه الا الى قبرى أوديب : ولكنك لم تلزمه يا شيخ تيرزياس: أنا لم أتكلم ، لن أتكلم ، عبثا تطرح أسئلتك ٠٠ الجوقة : أعرفك وأعرف أنك لن تتخلى عنا لن تكتم عنا وحي أبوللو أو أسرارا نقلتها الطير المسرعة اليك . يا من تكشف ما في الغيب وتبصر ما في الأفق وتحت الأرض ان مدينتنا ملقاة بن يديك كالجثة يصرعها الوحش الفاتك وهى مدينتك ومن يسكنها أبناؤك تريزياس : الأفضل أن تدعوني في صمتى • الجُوقة : ولماذا الخوف ؟ تريزياس : اسألوا من صرع الوحش . أوديب: تعلم أنني صرعته ، ولكنهم يسألونك أنت . تريزياس : يا من لا تخاف اني أخاف عليك أنت ٠٠ أوديب : صمتك هو الذي يخيفني ويخيف هؤلاء الشيوخ : تكلم اذا ولا تثر غضبي ٠ تريزياس: لو فعلت فسأثر غضبا أشد ٠٠

أوديب : الحقيقة لا تغضب العادلين ٠٠

تريزياس: الحقيقة هي ما أقول دائما • والحقيقة تحميني من غضبك ، أوديب : وماذا تقول ؟

تريزياس : أيها المتغطرس ! يا من تتجرأ على حدود الآلهة ! اسمع اذا

ما يقوله الهى والهك : اعلم أنك أنت الرجس الذى يدنس المدينة · الوديب : أنا الرجس الذى يدنسها ؟ أنا من دعانى هؤلاء الشيوخ الطاهر القديس ؟

تريزياس: لكن الاله يدعوك باسم آخر · وهو الذي يرى حقيقتك · أوديب: وتراها أنت أيضا أيها الأعمى ؟

تيريزياس: ان كنت تسخر من عجوز أعمى فأعلم أيها القوى المبصر أنك لا ترى الحزى الذى تحيا فيه ، ولا تبصر من الذين تعيش معهم · انك تصحو وتنام مع أمك التى أنجبتك ثم أصبحت زوجتك · تأكل وتداعب أطفالك الذين هم اخوتك ·

اوديب: سمعت هذا من قبل · استمر أيها الأعمى ·

تبريزياس: سأتحمل سخريتك كما أتحمل عقابك •

أوديب : قلت لك انى لا أخافك ولا يليق بك أن تخاف عقابى ·

ان نزل بك عقاب فسوف ينزله هؤلاء ٠

**الجوقة :** اننى خائف يا أوديب

ولا أكتمك خوفي أيها الشيخ الملهم

لست أدرى ماذا أفعل •

فأعنا أيها الاله ذو القوس الذهبي

أرسل ، بأمر رب الصواعق ، برقك الخاطف

ليضىء الطريق أمام سادتنا

ويذيب الثلوج السوداء التي تراكمت علينا

تيرذياس: اعلموا أنتم أيضا أيها الشيوخ أن الاله يرسل برقه الخاطف ولن يبدد الظلمات التي ترين عليكم حتى تتخلصوا من الدنس الذي جلب اللعنة عليكم ٠٠

> الجوقة: وكيف نتخلص منه أيها الأعمى البصير ؟ أين نجده وما هي العلامة التي تدل عليه ؟

تيرذياس : لن تحتاجوا للعلامات والاشارات · انه يقف آمامكم · أوديب هذا هو قاتل أبيه وزوج أمه وشقيق أولاده ·

الجوقة : أواه يا قوانين الآلهة الخفية ·

وأنت أيها القدر الذي دبره أبوللو .

أوديب : لم يدبره سوى هذا الشيخ · حل لديك خيط آخر تضيفه الى مؤامرتك ؟

تيرزياس : ولماذا أتآمر عليك ؟ الست أنت الذي أخرجني عن صمتي ؟

أوديب : ليكتشف هؤلاء الشيوخ حقيقتك ٠

تيرزياس: فيسألوا أقرب الناس اليك ·

أوديب : من تقصد أيها الملعون ؟ أهي أيضا تتآمر على ؟

تيرزياس : ليسألوا شقيقها الذي كان سيد هذه المدينة ٠

أوديب : آه ! أرأيتم يا أبناء طيبة ؟ لم تكن وحدك اذا ! لقد تآمرت على مع كريون لتجلس بالقرب من عرشيه · · ليكن النفى أو الموت عقادكما ·

تيرزياس: سمعت منى أننى لا أخشى عقابك ٠٠

أوديب : وسمعت منى أن هؤلاء ٠٠٠

الجوقة : احدا يا أوديب · وأنت أيها الشيخ الحكيم

لذ بحكمتك التي تبصر لنا ولك ٠٠

وأنت أيتها الآلهة التي تدبر كل شيء

لا تتخلى عن سادتنا في وقت المحنة ٠

لا تتخلي عنا ٠٠

أوديب: أما أنا فلن أتخلى عن نفسى · لن أتخلى عنكم · وسأكشف المؤامرة قبل أن يحكم هذا الأعمى خيوطها مع شركائه ، أيا كانت درجــة قرابتهم لى سأعرف كل شىء أيها الشيوخ · سأعرف كل شىء ·

**الجوقة : ا**فعل يا أوديب ·

يا من خلصت مدينتنا من الوباء

لا تجعلني أقول انك تركتنا

أو جحدت أفضال المدينة التي رفعتك الى قمم الأبطال

بينما تركتها تسقط في الهاوية

بين أنياب الوحوش ذات المخالب القوية

والأجنحة المرفوفة كالعواصف العاتية

اودیب : وعرفت أیها الشیوخ · عرفت یا ابنتی المسکینة · اندفعت الی الهاویة کما یندفع النسر البائس · وأمك بجانبی تحاول أن تهدی، روعی وتشد الریش من جناحی · کان رسول من کورنثة قد حضر الی طیبة · أنبأنی کما تعلمون بموت أبی بولیبوس الذی ترکته علی فراش المرض · مات بالشیخوخة لا بید الطفل المثقوب القدمین الذی قال الأعمی الملعون انه سیصرعه ·

وتظل أمك يا ابنتي تحذرني وتتوسل الى :

اهدأ يا أوديب • النبؤات تكذب ولا يثق بها الرجل الحكيم • ألم. أحك لك عن تلك النبوءة التي أعلنت لزوجي العجوز ؟ ألم يأت رسول من كورنثة فيبدد وهمك ؟ الطفل الذي تنبأت بأنه سيقتل. أباء قد مات من زمن طويل • وأبوك كذلك مات على فراشه في كورنثة ٠ أما أمك فهي هناك في القصر تنتظر عودتك ١ اهدأ يا أوديب وسوف نزورها سويا • وستفرح بك وتضم البطل العائد الى صدرها . وستضحك من أوهامك وخرافاتك يا زوجي ، يا صاحب. الرأس الحجرى العنيد • وتضمك يا أنتيجونا أنت واسمينا الى. صدرها تضعكما على صدرى وهي تصيح وتتضر باكية : من أجل ابنتيك يا أوديب! من أجل ولديك الغائبين! فكر في مستقبل ذريتك ، في مستقبل بناتك ، إدفع عنى يدها المتضرعة فتكبو فوق الدرج وتصرخين يا أنتيجونا وتصرخ أختك ويأتي رسول يستدعيني من داخل القصر فأخرج على عجل ويهمس في أذنى بأنه قادم لتوه من السنفر ، وأنه فضل أن يلقاني قبل أن يدخل بيته ويرى أطفاله وينفض عن جسده غبار الطريق • أسأله : ماذا عندك يا ولدى ؟ يتأوه ألما ويقول: سمعتها يا أوديب · سمعت صوتها الساحر المخيف ــ من يا ولدى ؟ ــ الهولي يا أوديب · الهولي ؟! ــ أين ؟ أين سمعت الصوت ؟ يلتقط النفس الهارب ويتمتم : عنه الأسوار • حول البوابات السبع \_ أسأله : سمعتها أم رأيتها ؟ \_ لا لم أرها • سمعت ، سمعت ، ماذا قالت يا ولدى ؟ لا أعرف يا أوديب ، لم. أفهم شبيئًا مما قالت • لكنى سمعت اسمك أو هذا ما يبدو لى • اسمى ؟ هـل نادتني ؟ \_ يشهق بالدمم ويهتف : أخشى هـذا يا أوديب • يخرج صوت من قلب الحجر ، وتخرج أصوات من. جوف الأرض ، تدوى في كل مكان : أوديب ٠٠ أوديب ٠٠ أسأله : هل قتلت أحدا ؟ \_ لا أعلم \_ هل طرحت لغزا ؟ \_ لا أعلم • لكن. هذا ما تذكره عيناي وأذناي ورجفة قلبي الخائف : أوديب ! أوديب! تتدخل جو كاستا في الحديث • تصيح من أعلى الدرج: نبوءة أخرى يا أوديب! نبوءة أخرى كاذبة ٠ أرد عليها: تعلمين أنني أحتقر النبوءات ٠ ثم ان هذا الرجل الفقير ليس كاهنا أعمى ! تصرخ: انه يردد أسطورة ، ينقل همس الأوغاد . يلف خيطا جديدا حول رقبتك ٠ انتظر يا أوديب ! لا تذهب يا أوديب !

أهتف بها وأنا ألوح بذراعى : تعرفيننى يا حبيبتى ٠٠ لابد أن. أعرف ٠ تبكى وتولول : ليتك لا تعرف أبدا من أنت ٠٠ ليتك لا تعرف أبدا من أنت ٠٠ ويرن صوتى المبتعد مع خطواتى المسرعة الى خارج القصر ، الى خارج المدينة : لابد أن أعرف ! لابد أن أراها !

## - V -

آبودیب: قادمالیك أیتها الهولی الملعونة! المدینة وراء ظهری تغط فی نومها أو فی موتها و وأنا أسرع الخطی الأواجهك وأخنقك بیدی و انتظری أیتها الهولی الدمویة ولا تشمتی و غنی ما ششت من أغانیك الغامضة فلن تخدعینی و لا تغتری بالشعرات البیض علی رأسی فما زلت أسیر علی قدمی و لم أتوكأ بعد علی عكاز ولم أزحف علی أربع و أنا الانسان الذی حل اللغز وقتلك و أنا الذی وجد السر ولن یفقده أبدا و مزقت الأسطورة التی نسبجتها حول رقبتی وسحقت القدر الذی فرضته علی مدینتی و کیف بعثت من المؤت وقد حملت جثتك الذی فرضته علی مدینتی و کیف بعثت من المؤت وقد حملت جثتك ولیدی ؟ کیف یسمعون صوتك وقد أسکتك الی الأبد ؟ أتکونین الحرباء التی تلونت بلون الموتی لتخدع عابری السبیل ؟ هل عدت الحرباء التی تلونت بلون الموتی لتخدع عابری السبیل ؟ هل عدت واجهت أمكم العذراء سأنقذ المدینة من وباثكم الجدید كما أنقذتها من وبائك القدیم و لن أهرب أیتها العذراء ولن أتراجع و لن یخدعنی منی أو سحر كلامك و أنا أودیب القادم الیك و أودیب الذی سبر علی اثنتین ولا یزحف علی أربع و أودیب ویب ویب

الصوت : أوديب ١٠ أوديب ١

اوديب : أعرف صوتك ٠٠ أعرف وجهك ٠

الصوت : هذا وهم يا أوديب ٠٠ لم تعرف شيئا ٠٠ لم تر شيئا يا أوديب ٠٠ كنت تحلم ٠٠

•أوديب : أحلم مفتوح العينين ؟ أو لم أقتلك وأحمل جثتك على ذراعى ؟ •الصوت : ونسبت ما قلته لك ٠٠

**أوديب :** وماذا قلت ؟

· الصوت : اننى أقتل ولا أموت ·

أوديب : سأقتلك اليوم كما قتلتك بالأمس •

·الصوت : وهم آخر ٠٠ لقد قتلت جدتي الساذجة ٠٠

أوديب : جدتك الهولى ؟ كانت ساذجة ؟

الصوت : وحالمة غارقة في الأحلام · ألم تظهر لك يا أوديب ؟

أوديب: نعم · نعم · · هناك على السور القديم · كانت على الأقل أشجع منك · ·

الصوت : ألم أقل لك ؟ كانت حالمة مثلك ٠٠

أوديب : لانها ظهرت لي وألقت سؤالها على ؟

الصوت : ولأنها وقفت هناك عند السور ٠٠

أوديب: وراحت تلقى سؤالها على كل من يريد أن يدخل المدينة أو يخرج منها · ومن لا يجيب على سؤالها تخنقه بيديها · ·

الصوت : كما كانت تفعل جداتها الساذجات ٠٠

أوديب : وهل كان لها جدود وجدات ؟

الصوت: وساذجات مثلها وقفن على أبواب بابل وطيبة التى بناها الفراعنة ورحن يلقين ألغازهن الساذجة ٠٠ كل من عجز عن حلها أنشبن. فيه مخالبهن أو غرسن فيه أنيابهن أو خنقنه بأيديهن ٠٠

أوديب : ومن حلها ٠٠ وماذا فعلن له ؟

الصوت : أصبح بطلا مثلك ٠٠ هتف الناس وغنوا له ٠٠ سموه المنقلد والراعى والقديس ٠

أوديب: نال ما يستحق • أى سنداجة في هذا ؟

الصوت : أولا لأنه لم يحل اللغز ٠٠

اوديب : كيف لم يحله ؟ ألم يكن هوالانسان ؟ ذلك الذي يحبو في الصباح على أربع ·

الصوت : أف ! • • ويسير في الظهر على اثنين • • ألم يخطر ببالك أن. الانسان أعقد من هذا بكثير ؟ • • ألم يقل لك عقلك أو قلبك •

أوديب : قالا اننى قد حللت اللغز ٠٠ وأن الهولى لم تكد تسمع حتى صرخت مصعوقة ٠٠

قالته المدينة كلها وتغنت به ٠٠

الصوت : وهـ ذا دليل آخـر على سذاجتك وسذاجتها ٠٠ لقـد صارت ذريتهم أكثر مكرا ودهاء ٠

آوديب : لأنها مثلك لا تقف عند الأسوار ؟ • • ولا ترى وجهها لكل مغامر ؟ ألا تقولين انكن صرتن أكثر جبنا •

الصوت : جبنا أو مكرًا · الأمر واحد · لقد خلعنا أقنعتنا القديمة المضحكة وصرنا بلا أقنعة ولا وجوه · وتركنا الأسوار العتيقة لكي. لا يتعرض لنا المتهورون من أمثالك ·

أوديب : وأين تقفن الآن ؟ أين تعشن ؟

الصوت: أهذا سؤال يطرحه من حل اللغز ؟ من عاش ليسأل ويعرف ؟ أوديب: لأنى لا أرى وجها أتحداه · لأنى أسمع صوتك يأتى من كل مكان ولا أعرف له أى مكان ·

الصوت : ها أنت عرفته أخيرا • نحن الآن في كل مكان وفي غير مكان ؟

اوديب : ماذا تعنين ؟

الصوت: ألم يقل لك الوباء الجديد ؟

اوديب : قال أن اللعنةقد حلت بالمدينة ١٠ أن رجسا أصابها ولابد أن تتطهر منه ٠

الصوت : وانك أنت الرجس الذي دنسها

أوديب : كذب ! ما زلت أحقق فيه لأكشف المؤامرة التي تختفي وراءه ٠

الصنوت : المؤامرة التي دبرها الكاهن وشريكه المتقاعد وشريك شريكه ٠

أوديب: وتعرفين هذا أيضا ؟ والأسطورة التي لفقوها وروجوها بين الناس فانتشرت كالريم السامة •

الصوت : انك قتلت أباك العجور · · وتزوجت الأم التي أنجبت منها بعد أن أنجبتك ·

**اودیب:** کذب! حتی أنت ·

اوديب: ولكنى حللت اللغز القديم ولن أتحرك حتى أحل لغزك الجديد · الصوت: ومن قال اننى سناطرح عليك لغزا جديدا ؟ الأمر واضح ولكتك لا تراه · ·

اوديب: بل هو واضح وأراه ٠٠ أنت التي أوحيت اليهم بكل هذا ٠٠ أنت التي لفقت الأسطورة ولقنتها لهم ٠٠

الصوت : وهذه أسطورة أخرى · لن تراها الا عندما تتعلم كيف ترى . بغير عينين ·

**اودیب:** لنز آخر ؟

الصوت : لكنه أبسط من اللغز الذي حللته ولم تحله · ستعرفه بعد . فوات الأوان · **أوديب :** ولماذا لا أعرفه الآن ؟ لماذا لا تظهرين لكي أثبت لك ٠٠

الصوت : أنك ما زلت ساذجا ؟ ما زلت أعمى مثلهم ؟

**أوديب:** ومتى أبصر فى رأيك ٠٠ متى ؟

الصوت: عندما تغمض عينيك وترى أن الهولى فيك وفيهم · أنها تسللت الى روحك ونفذت في دمك ، كما تسللت الى أرواحهم ونفذت في دمائهم · أنها لم تعد في حاجة الى الوقوف على السور أو القاء أسئلتهم الغامضة على كل عابر سبيل · ان الانسان هو الهولى · والهولى هو الانسان · هذا هو الوباء يا أوديب ·

اوديب : وما شأنه بالوباء الذي يجتاح مدينتنا ؟

الصوت: هو نفس الوباء الذى اجتاح كل المدن العفنة · نفس الوباء في كل البلاد والعصور · وعندما انهارت المدن صنع سكانها الأسطورة · وأسرع الكاهن الأعمى والحاكم العجوز ومعهما الجلاد والكذاب واللص والمرتشى والمزور والحاقد والوغد فصنع الهولى التى تقفعل أبواب المدينة ، والبطل الأحمق الذى يجيب على أسئلتها ويفوز بالجائزة ، تماما كما حدث لك يا أوديب ·

اوديب : كذب ! غدر وجحود ! الجميع يعلمون أننى لم أفر بالجائزة . • الا بعد أن خللت اللغز •

الصوت : والجميع لا يعلمون أنك حللته ولم تحله ٠٠ حتى أنت لا تريد أن تعلم أنه أعقد مما تصورت ٠٠

اوديب : ولكننى كشفت عنه وفزت بالجائزة وجعلت طيبة ٠٠٠ الصوت : بستان الحب وحصن الأمن ٠

اوديب : اليست عذه عي الحقيقة ؟ اسألي الجميع ٠٠

ولصوت: أسالهم وأنا أحيا فيهم ؟ انها الأسطورة يا أوديب ١٠ الأسطورة التى نسجها الكاهن الأعمى والحاكم المتسلط والشاعر الكذاب واللص والجلاد ١٠ الأسطورة التى أوحت بالنبوءة ، والنبوءة التى نسبجت اللعنة عليك وعلى أسرتك ١٠٠

اوديب: أم أنت التي نسجتها ؟ ألا تعيشين فيهم جميعا ؟

الصوت: نعم يا أوديب ١٠ لكننى من صنعهم ١٠ هم الذين نسجوا خيوطى وغذونى من دمهم كما يتغذى الجنين من دم الأم ١٠ هم الذين حقدوا وغدروا ، وتآمروا وزوروا ، وتسلطوا واستبدوا ، هم الذين أرادوا أن يكونوا عقارب وأفاع تلدغ ، وقرودا تقفز فوق الأكتاف ، وكلابا تقعى عند الأقدام ، وذئابا تنهش الحملان ، وضباعا تنهش

جثث الموتى الأحياء وأنا أتغذى من سمهم وأسمن على قيحهم حتى صارت طيبة غابة يسكنها آكلة لحوم البشر ٠٠ حتى صار الانسان هو الهولى والهولى هى الانسان ٠٠

أوديب: لا لا ١٠٠ ليس صحيحا ما قلت ١٠ ليس الآكل والمآكول سواه ١٠٠ الصوت: وهم آخر ١٠٠ حلم من أحلامك ١٠٠ لو قدر المآكول لآكل الآكل ١٠٠ أوديب: لقد قتلتك من أجل الضحايا ١٠٠ علمتهم أن يقفوا على أقدامهم ويعرفوا أنفسهم ١٠٠

الصوت ( ضاحكا ) : هل عرفوها ؟! لو ملكوا أنفسهم ما احتجت أن تقتلنى وتقتل جدتى الساذجة ١٠ لو صاروا سادة أنفسهم ما احتاجوا بطلا مثلك يصبح أسطورة كى يأتى بطل آخر ينقذهم منك ويصبح أسطورة ١٠٠٠

: أوديب : وما ذنبى أو ذنبهم في المؤامرة التي دبرت لنا ؟ ما ذنبي أو ذنبهم اذا كان كلاهما ٠٠

• الصوت : تيريزياس وكريون ؟ لم تخل اللهن منهما أيدا · لن تخلو المدن منهما ومن أعوانهما · وتدور الدورة أبدا يا أوديب · ·

: اوديب : بل تتوقف و لابد أن تتوقف كما حطمت أسطورة جدتك ساحطم أسطورتك •

الصوت : والأسطورة التي نسجت حولك وقبل مولدك ؟ ٠

. أوديب : كذب • سأثبت أنها كذبة •

، الصوت : ليتها كانت كذلك يا أوديب · ·

اوديب: الرسول الذي جاء من كورنثة قد وضع كل شيء تحت عين الشمس وأمام عين الشعب • انتى لم أقتل أبي ، لأن بوليبوس العجوز مات على فراش المرض والشيخوخة • أما ميروب فسوف أزورها مم زوجتى بعد أن نبدد الاسطورة ونرفع الوباء ونتطهر من الرجس •

· الصوت : لن نتطهر منه الاحين تطهر نفسك ·

· أوديب : المهم أن أطهر شعبي · ·

: الصوت : ليلوثه رجس آخر ٠٠ ويحل عليه وباء آخر ٠٠ وأبعث حية من جديد ٠٠

اوديب: كذب! كذب! ستموتين الى الأبد ٠٠

، الصوت : أنظن هذا ؟

أوديب: عندما يصير كل واحد مهنم أوديب ٠٠ عندما يتحداك أيتها الماكرة كما تحدى جدتك الساذجة ٠٠

الصوت : الذى تحداها صار بطلا وملكا ٠٠ هل يصبح كل سكان طيبة أبطالا وملوكا ؟

أوديب: لم لا ؟ عندما يصير كل منهم سيد نفسه ٠٠ عندما يعرف أن الآلهة المقدسة لم تتحدث بالنبوءة ولم توح الأسطورة ٠٠ عندما يتأكد أن خدامهم هم الذين تحدثوا باسمهم ونطقوا الكذب على لسانهم ٠٠

الصوت : وهل سيدفعون الثمن ؟ هل هم مستعدون للتضحية ؟

أوديب: ولم لا ؟ المهم أن يعرفوا · وسوف يدفعون أكثر مما دفعت ويبذلون أكثر مما بذلت · ·

الصوت : لا أقصد الثمن الذي دفعت ولا التضحية التي بذلت ٠٠

أوديب: ومأذا تقصدين ؟

الصوت : أقصد ما سوف تدفعه وتبذله ٠٠

أوديب: لغز جديد ؟ ألم تهزئي بالألغاز · ·

الصوت : وبمن حل الألغاز ٠٠

اوديب: كفى سخرية ١٠ لو كنت نفذت فى باطن كل انسان فى طيبة لعرفت أننى حللت اللغز ١٠

الصوت: أنا مدينة الأسطورتك بوجودي فيهم ٠٠

**اودیب:** ولکنك ستغادرین مکانك ۰۰ ستغادرینه مذعورة مصعوقة مثل جدتك ۰۰

الصوت: ما ! ما ! يدهشني تهورك أكثر مما تدهشني سذاجتك ٠٠

اوديب: ولماذا أيتها الهولى ؟

الصوت : لأنك تتصور أنهم سيدفعون نفس الثمن الذى لم تدفعه بعد ٠ وأنهم سيبذلون نفس التضحية التي ٠٠٠

اوديب: بل أثق بأنهم سيفعلون ٠٠

الصوت : التفاوِّل شقيق التهور · وهل عرفت الثمن ؟ هل تصورت التضحية ؟

اودیب: لن یبخل بهما احد لکی یکون انسانا · لن یتردد أحد عن بذلها لکی یتخلص منك · ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصوت: وتصبح طيبة بستان الحب وحصن الأمن ؟ وتصبح كل المدن ٠٠ أوديب : بساتين ربيع دائم · وحصون الأمن الأبدى ·

الصوت : ويقتل كل انسان أباه ؟ ويتزوج كل الأبناء أمهاتهم ؟ وينتشر الوباء ٠٠

أوديب : قلت لك كذب ! أسطورة ! نبوءة كاهن أعمى ومتآمر حقود ٠٠ ستعرفين ٠٠

الصوت : وستعرف يا أوديب ٠٠

أوديب : وعندها تتحطم الأسطورة . .

الصوت : وتتحطم أنت أيضا ٠٠

اودیب : وساری کل شیء ۰۰

الصوت: بعد أن تفقد بصرك ٠٠

أوديب: لغز مضحك ٠٠

انصوت : ليته كان كذلك يا أوديب ٠٠

اوديب: لا يستحق أن أضيع فيه وقتى ٠٠

الصوت : ستضيع ما هو أثمن منه ٠

أوديب : المهم ألا تضيع طيبة ١٠ المهم أن يطردك كل انسان منها ٠٠

الصوت : حاذر ألا يطردوك أنت ٠٠

اوديب : لا يهم أيضا • سأكون قد خلصتهم منك • •

الصوت : وستكون قد دفعت الثمن ٠٠

أوديب: وحللت اللغز ٠٠

الصوت : كما فعلت من قبل ؟!

أوديب : اسخرى كما تشائين ١٠ اننى ذاهب الى طيبة ١٠ ذاهب الأطردك منها ١٠ الأطردك من كل القلوب ٢٠ منها ١٠ الأطرد عن الله ١٠٠ الأطرد عن كل القلوب ٢٠ منها ١٠ الأطرد عن كل القلوب ١٠٠ الفلوب الف

الصوت: وتتصور أن يصدقوا ٠٠

أوديب : ماذا يصدقون ؟

الصوت: أنك حللت اللغز ؟

أوديب: سيصدقون ٠٠

الصوت : ولكنك لم تحل اللغز يا أوديب ٠٠ ولم تدفع الثمن ٠٠

أوديب : حللت اللغز ودفعت الثمن ٠٠

الصوت : لم تحل اللغز يا أوديب ١٠ لم تدفع الثمن ١٠

آودىپ : سترين ٠٠ سترين ٠٠

الصوت : أوديب ٠٠ أوديب ٠٠ أوديب

## ٨

أوديب: جئت اليكم يا أبناء طيبة ويا شيوخها ٠٠ جئت لأحل اللغز الاكبر ١٠ اللغز الكامن فيكم ١٠ ان كنت أخطأت فها أنا أصلح خطئى ٠ ان كنت قتلت الهولى الرابضة على سور مدينتكم فها أنا أدعوكم لقتل ١٠ الهولى الرابضة في أعماق نفوسسكم ٠ تعالوا نطردها من مدينتنا ، من بيوتنا ، من أروحنا ودمائنا ، من نومنا وأحلامنا ٠٠ الهولى يا أبناء مدينتنا ٠٠ ونظرت في عيونهم يا ابنتي فوجدتها كالزجاج المعتم ٠ وتطلعت الى وجوههم فرأيت آلهة الصمت الساخرة تبتسم وتحدق في ٠ قال رئيس الجوقة :

رئيس الجوقة : أية هولى يا أوديب ؟ أية أحلام ؟

أوديب: اننى قادم من عندها · لم تظهر عند السور كما فعلت من قبل · لقد أصبحت داخلكم · تسللت الى ضمائركم ·

رئيس الجوقة : هل تحلم يا أوديب ؟ أتكلم نفسك يا ربان سفينتنا ؟ ريم الموت العاصفة ستغرقنا فاستيقظ يا أوديب ٠٠

أوديب: لقد سمعتها وكلمتها ١٠ أنا لا أحلم ١٠٠

رئيس الجوقة : بل تحلم مفتوح العينين ٠٠ لكنك لا تبصر هذا الراعى ٠٠ الوديب : الراعى ؟ أية راع ؟

وتيس الجوقة : ألم ترسل في طلبه ؟

أوديب: نعم · نعم · وكلفت اثنين من خدمي بالبحث عنه · لقد عامدتكم يا أبناء طيبة · ·

رئيس الجوقة: أن تبحث عن قاتل لايوس وعن مصير الطفل الذي ألقى في الجبل وها أنت تطرق كل الأبواب وتسلك كل السبل حتى تعرفه والمبل على الأبواب وتسلك كل السبل حتى تعرفه والمبل

**اودیب** : حتی لو کان الموت جزائی · حتی لو کان الثمن حیاتی · ·

رئيس الجوقة : ها هو يقف أمامك فاسأله يا أوديب •

أوديب: وصحت بالراعى العجوز أن يتقدم · وأشرت الى الرسول القادم من كورنثة وأمرته أن ينظر فى وجهه · ويطالع سطور السنين المحفورة فى جلده وهتفت بالجميع: اننى لا أخاف شيئا يا أبناء طيبة ليكن

أصلى ما يكون فلن أخجل من وضاعة مولدى • لقد صممت أن أعرفه وأن يعلنه هذا الشيخ أمامكم • واذا ظهر أن هذا الرجل الواقف على حافة القبر هو أبى أو هو الذى ربانى فى الجبل الموحش أو فى الغابة الكثيفة الشجر فلن يخجلنى هذا وسيفتخر هذا الراعى العجوز بأنابنه أو ربيبه هو الذى حل اللغز وقتل الهولى وقضى على الوباء • • هيا أيها الرسول الغريب تعرف الغريب على الراعى • وتردد الراعى فلم يشأ أن يتكلم • واحتمى بكهف نسيانه فانتزعته منه •

أوديب: ان لم تتكلم فسوف أرغمك على الكلام ٠٠ سآمر بأن توثق يداك خلف ظهرك ٠٠

الراعى: لم هذا ؟ ماذا تريد أن تعرف ؟

أوديب : الطفل الذي يتحدث عنه هذا الغريب على أعطيته له ؟

الراعى: ليتنى ملكت في ذلك اليوم ٠٠

أوديب : هذا مصيرك ان لم تقل كل ما عرفت ٠

الراعى : ولكنى هالك اذا تكلمت أيضا ٠٠

أوديب : لابد أن تتكلم حتى لو هلكت أنت وأنا وكل هؤلاء الشيوخ ٠٠ ابن من كان هذا الطفل ؟ أكان ابنك ؟ هل أعطاء لك شخص آخر ؟

الراعى: مولاى لا تسألني أكثر من هذا ٠٠

أوديب: لا تحاول الهرب · كل هؤلاء يعلمون أننى أوديب الذي يسأل ولابد أن يعرف · ·

الراعى : أوديب ذو القدمين المثقوبتين ٠٠ ما أبشع أن أقول ما أعرف ٠٠

أوديب : وما أبشع أن أسمعه · ولكن لابد من سماعه · ·

الراعى : سلموه لى يا مولاى لكى ألقيه في الجبل ٠٠

أوديب : من سلمه ذلك ؟ تكلم أيها الرجل •

الراعى: لا أدرى يا مولاى كنا فى الليل فلم أر اليد التى أعطته لى • لم أتبين فى الظلام ان كانت يد أبيه أو أمه • •

أوديب : ومن أبوه وأمه ؟

الراعى : لا تسالني يا مولاى ٠ لا أعرف ارحم شيخوختي وضعفي ٠٠

أوديب : وهل رحمت أنت ذلك الطفل المسكين ؟

الراعى : نعم يا مولاى ٠ وليتنى ما فعلت ٠ كان موثوق القدمين ففككت

قيده كان على أن أتركه للوحوش وجوارح الطير فعهدت به الى هذا الشيخ ٠٠٠

أوديب : ولماذا تندم على انقاذه ؟ هل أمروك بقتله ؟ ولماذا فعلوا هذا ؟

الراعى : سمعت أنهم فعلوه لكي لا يقتل أباه ٠

أوديب : رضيع يقتل أباه ؟ هل سمعتم بهذا يا شيوخ طيبة وأبناءها ؟ ومن الذي قال هذا ؟

الراعمي: قالته نبوءة مشتومة ٠٠

اوديب : سمعتم ؟ نبوءة أعلنها تيريزياس ؟

الراعى : لا أعلم يا مولاى ٠٠

أوديب : ورواها كريون وأعوانه ٠

الراعي : لا أدرى عمن تتحدث ٠٠

اوديب : ولا هؤلاء الشيوخ يدرون · لكن النبوءة قيلت على لسان أبوللو · والأسطورة نسجتها اليد الخفية ثم نسبتها للآلهة · · أما أنت فأخذت الطفل الى الجبل · ·

الراعي: لم أتركه وحده كما أمروني · سلمته لهذا الشيخ رحمة به · ليتني ما فعلت · · ليتني ما فعلت !

أوديب : هل عدت الى الندم لأنك أشفقت على الطفل وسلمته له ؟

الراعى: اسأله يا مولاى ٠٠

اوديب : لقد سألته وأجاب · قال انه أنقذ الطفل الواقف أمامك وسلمه للك كورنثة · ·

الراعى : ويلى ٠٠ ليتنى مت قبل أن يتحرك لسانى ٠

اوديب : ولماذا تتمنى الموت ؟

الراعى : ان كنت أنت الذي أنقذناه فاعلم أنك بائس مسكين ٠٠

اوديب : لان النبوءة صدقت ؟

الراعى ورئيس الجوقة (معا): وقتلت أباك الذى أنجبك وعشت مع من لم يكن ينبغى أن تعيش معهم، وألقيت بذورك فى نفس الرحم الذى خرجت منه ٠٠٠

أوديب: (ضاحكا) النبوءة ١٠ النبوءة ١٠ اسمعوا يا أبناء طيبة واحكموا٠ صرخت الجوقة وبكت وراحت تنعق كالبوم ١٠

> الجُوقة : ويلاه ! ويلاه ! ماذا نسمم يا أوديب ؟

هل صوت الرعد القاصف فى الآذان وصواعق زيوس المحارقة تثير الضحك الرنان ؟ اخجل من نفسك يا أوديب! • • اخجل من نفسك يا أوديب! • •

أوديب ( مستمرا في الضحك ) : أخجل من نبوءة أعمى ؟

من أسطورة طاغية أمعن في الطغيان ؟

الجوقة : ويلك أنت الطاغية

وأنت الطغيان ٠٠

أنت الرجس فغادر طيبة

منذ الآن ٠٠

غادر طبية منذ الآن ٠٠

اوديب: وضحكت يا ابنتى كما لم أضحك في حياتي و تلفت الى الشيوخ فلم أر الوجوه التي كانت تتطلع في وجهي و لقد التفت في عباءاتها السوداء وراحت أجسادها تنتفض كأنها اهتز من تحتها الزلزال أو انفجر البركان و واندفعت الى القصر وأنا لا أدرى ان كنت أضحك أم أبكى أم أصرخ وصعدت الدرج لاهث الأنفاس خيل الى أننى سمعت صرخة رنت في أذنى كعواء كلب مسعور وعبرت البهو الكبير والصرخة ما تزال تدوى في سمعي ودفعت باب الحجرة التي تنامين فيها مع اخوتك و هل شعرت ساعتها بأننى عملاق أوليمبي يتحدى آلهة القدر أم طفل مرتعش القدمين ينوح عند مهد أطفاله وينسل أقدامهم الصغيرة بدموعه ؟ كانت الحجرة مظلمة الا من بصيص نور باهت يتسرب من الشموع الموقدة في البهو و وفتحت بصيص نور باهت يتسرب من الشموع الموقدة في البهو و وفتحت بصيب غينيك الواسعتين يا حبيبتي في الظلام وجلست في سريرك وأنت تهمسين : أبي ؟

تحسست رأسك الجميل وشعرك الناعم وربت على صدر آختك النائمة وقلت: النبوءة ياصغيرتى ! النبوءة تريد أن تحرمنى منك؟ قلت: النبوءة ؟ مامعنى هذا يا أبى ؟ صحت بأعلى صوتى : النبوءة التى روجوها فى كل مكان · الأسطورة التى نسجوها قبل مولدى منذ عشرين سنة وهم يسوونها على نار الغدر لتحرقنى وتحرقكم ، منذ عشرين سنة وهم يفترون على الآلهة ويكذبون على لسانهم منذ عشرين سنة وهم يفترون على الآلهة ويكذبون على لسانهم

وطيبة تصدق مايقولون وشيوخها يتأوهون أمام القصر ويبكون · طيبة تلقى الفأس من يدها وتخرس القلم والقيثارة وتترك الدفة للأعاصير · طيبة قررت أن تقتل أباك ياحبيبتى،أن تسحقه وتسحق أبناءه وملكه وبطولته · · وفجأة سمعت صوتها · · صوتها المهيب الحنون يتسلل الى ظلام الحجرة ويسحبنى منها فأنقاد اليه كالحجر الاخرس ·

جوكاستا: أوديب ١٠٠ أوديب ٢٠٠

وأستسلم للأنفاس المتقطعة والعينين الدامعتين وأنا أقول :

أوديب: جوكاستا ؟!

**جوكاستا:** دع الأطفال وحدهم يا ٠٠

أوديب : ماذا ؟ أتبكين ؟ ماذا جرى لك ؟

**جوکاستا**: لاأدری بم أدعوك ٠٠

أوديب: أنت أيضا ياحبيبتي ؟

جوكاستا: حبيبتك ؟ زوجتك أنا ١٠ أو ٢٠٠٠؟

أوديب : جو كاستا ! هـل ، سمعتهم ؟ أيمكن أن تصدقيهم ؟ أيمكن أن. تصدقي النبوءة التي حذرتني منها ؟

جوكاستا: ان كانت كاذبة فاين الحقيقة ياأوديب ؟

أوديب : الحقيقة أننى أحبك أنت وأولادنا وبناتنا •

جوكاستا: وأنك زوجي وابني ٠٠٠

اوديب : وتقولينها ياجوكاستا ؟ أنت التي شجعتني على تحديها ؟ أنت التي تعلمين أنها من صنعهم ؟٠٠٠

جوكاستا : من صنعهم أو من صنع الآلهة ٠٠ هـل يغير هــذا من الحقيقة ؟

**اودیب** : الحقیقة ۱۰ الحقیقة ۱۰ لقد صنعوها یا حبیبتی ونسبوها للآلهة ۱۰ اختلقوها لیلقوا شبکتها علینا وعلی اولادنا ۱۰

جوكاستا : أولادنا ؟ هل قلتها بنفسك ؟

أوديب: بالطبع يا حبيبتي ··

جوكاستا: حبيبتك ٠٠ وزوجتك أم ٠٠

أوديب : لاتقوليها ١٠ لاتدعيها تخرج من شفتيك ١٠٠

جوكاستا : زوجتك أم أمك ؟ وأنت ؟ زوجى أم ابنى ؟ ٠٠ زوجى أم ابنى ؟

ویلاه ۰۰ ویلاه ۰۰ ویلاه ۰۰

وجرت مذعورة كشبح خائف في سراديب هاديس • وصراخها ينفذ كالسهام في سمعيولحمي وعظمي : زوجتك أم أمك ؟ زوجي. أم ابني ؟ ويلاه ٠٠ ويلاه ٠٠ ويلاه ٠٠ وتسمرت في مكاني كأني شجرة أمرها رب الصواعق أن تبقى في مكانها حتى يحسرقها بشواظه ٠ ثم أفقت على صوت هبط على فأحسست بأني صرت فحمة سوداء واندفعت الفحمة في طرقات القصر وأبهائه تصطدم بالأبواب والجدران · وتعالت صيحات الحراس وأنا أجرى في كل اتجاه وأصطدم بأجسادهم ودروعهم • وأخيرا وصلت الى بأبالمخدع فدفعته على مصراعيه ودخلت • واشتعلت الفحمة وتوهجت بنيران الغضب والرعب وجرت تصطدم بالابواب والجدران والأجساد والدروع · سيفا أيها الحراس ! سيغا أيها الكلاب ! ألا ترون سيدتكم ؟ ألا ترون الحبل الذي تتدلى منه ؟ سينعًا أيها الحراس ! سيفا أيها الكلاب! ولمع حد السيف على ضوء المشاعل فقبضت عليه واندفعت • وهجمت على الحبل وقطعته • وسقط الجسد الحبيب على فراشنا سقوط الصخرة من أعلى الجبل • وعلى صوت صراخك ياابنتي أنت وأختك نزعت المشابك الذهبية من شعر أمك وملابسها ورحت أدفعها في عيني لكي لا أراكم ٠ وانطلقت صيحاتي المظلمة مع شلال الدم المظلم من عينى فلم أعد أبصر شيئاً • رن صوت مهيب وراء ظهسرى : فلتفتح الأبواب ليرى أهل طيبة قاتل أبيسه وزوج أمه ٠٠٠

فلتفتح الأبواب ليرى أبناء طيبة الرجس الذى دنس أرضها ٠٠ وشعرت بكفك الصغيرة المرتعشة تمتد الى يدى وتشدد قبضتها عليها وأحسست بماء صاف ينساب فوق النار الحارقة فيطفئها ، ويمر على فوهات البركان فيخمد أنفاسه الملتهبة ٠ وشددت على يدك الصغيرة ياحبيبتى وأنا أتلوى ألما لصراخك وأصرخ معك : نعم ! افتحوا الأبواب ولينظر أهل طيبة ماذا فعلوا بالبطل المنقذ من هول الهولى ٠٠ ماذا فعلوا بالأب الراعى والقديس ٠٠ افتحوا الأبواب ٠٠

## -9-

وفتحت الأبواب ياابنتى ٠٠٠ وأخذتم ياأبناء طيبة تنظرون الى من كان ملككم وراعيكم وقديسكم ٠ مفقوء العينين رأيتمونى والدم المظلم يلطخ خدى ويدى وثيابى ٠ والصرخات محتبسة فى صدرى كصخرة تسد فمى ٠ ويدك الصغيرة تتشبث بيدى وترتعش من هول الموت الذى

لايفهمه عقلك الصغير • ويرن صوت مهيب من خلف ظهورنا :

كريون : أنظروا ياأبناء طيبة الى قاتل أبيه وزوج أمه ٠٠

وتنزاح الصخرة قليلا فيخرج صوتى المحبوس:

أوديب : لا يليق بالقاتل أن يشمت بقتيله ٠٠

كريون: مازلت متغطرسا كما كنت · أما أنا فلا أشمت فيك بل أتركك لهؤلاء الشيوخ والأبناء ليقضوا في أمرك · ان منظرك يثير اشفاق العدو نفسه · · ·

اوديب : أولى بك أن تشفق على أختك التعسة وتقوم بمراسم دفنها ٠٠

كريون : وهذا ماكنت أنويه الآن · أما أنت · ·

اوديب : أما أنا فسوف أطلب منهم أن يقتلونى أو ينفونى أو يرمونى في البحر ٠٠٠

كريون : ليس لك أن تطلب منهم شيئا ، فسوف ينفذون أمر الآلهة ،

اوديب : أمر الآلهة أمرك أيها السيد الجديد ؟

كريون: لن أرد عليك ياأوديب · سأترك أمرك لهؤلاء ولقوانين الآلهة · واعلموا ياأبناء طيبة أنه الرجس لاينبغى أن تراه عين الشمس ، ولا أن يلمسه المطر المقدس · أما أنتم أيها الحراس فتعالوا معى لنؤدى واجب التقوى نحو الجسد الذي دنسه هذا الشقى · ·

أوديب : هذا الابن اللعون والزوج المستوم ٠٠ أليس هذا ماتريد قوله ؟ أليس هذا ماتفكرون فيه ؟

وأخف يدى يا حبيبتى فنزلنا الدرج خطوة خطوة واستقبلتمونا بأنين كبكاء الريح المحزونة في سمع الشمجر المحزون:

الجوقة : من هذا الذي أراه أمامي ؟

الى أى بحر خضم من البؤس تتجه قدماه ؟

أليس هو الذي حل اللغز الشهور!

أوديب الذي جلس على عرش طيبة

وصار أقوى وأسعه انسان وتقدمت منكم وأنا أقول:

اوديب : وصار اتعس انسان

لأنه حاول أن يعرف

ولم يدر أن المعرفة هي الموت والهوان

**الجو**قة : ويلاه ! ويلاه !

انى أنتفض من الرعب لمنظرك المؤلم

وأرتعش كالبحارة الذين تهزهم الرياح حين يرون ربان سفينتهم الغارقة يتخلى عنها للعاصفة العاتية ويغادرها كغراب مشئوم ٠٠

أوديب : لم أتخل عن السفينة ولا عنكم أنتم تخليتم عن أنفسكم

الجُوقة : نحن تخلينا عن أنفسنا ؟ ماذا تقصد ياأوديب ؟

أوديب : مددت يدى الأنقذكم من الغرق

**الجوقة : و**دعوناك المنقذ والربان

وهتفنا: أنت الأب والراعى والقديس

أوديب: ثم تركتم أيديكم للذئب الغادر والكلب الحاقد والقرصان الغاجر · · أسألتم أنفسكم يوما كيف يعيش القديس العابد وسط كلاب وذئاب ؟ صنعوا النبوءة ، نسبجوا الأسطورة ، فسكتم قالوا طاغية ، فرضيتم

الجُوقة : بل قالوا جاوزت الحد ولم ترع قوانين البدل

صممت على معرفة القاتل ، لا تعلم أن القاتل أنت ٠٠

اوديب : صممت على معرفته من أجلكم .

الجُوقة : وتمردت على النبوءة والأسطورة ٠٠

أوديب : لأخلص نفسي وأخلصكم

الحوقة: يا أشقى الناس جميعا · ليتك ما كنت عرفت ولا كنت تمردت · أوديب: ليظل الوباء يهلككم ؟ لتبقى الهولى تحاصركم وتنفذ في دمائكم ؟

الجوقة : لكى لا تصبح طاغية ، فتعاقبك الآلهة ، وأى عقاب ٠٠

اوديب : أسألتم أنفسكم : من صنع الطاغية أو الطغيان ؟ أنتم ٠٠ أنتم ٠٠

الجَوقة : نحن ؟ هل تلقى التهمة حتى لا نصرخ فيك : دافع عن نفسك ؟

اوديب : وما جدوى الدفاع والاتهام ؟ انكم ترون ملكا فقد ملكه ، وأبا حطم أسرته ، وسَقيا يترك أرضه الى أرض أخرى لا يدنسها ولا تدنسه ٠٠ هل تذكرتم الطفل المثقوب القدمين ؟ من قيده وأمر بأن يلقى في الجبل وحيدا ؟

الجوقة: الملكة والملك السابق ؟

آوديب: بل أنتم! انتم! سمعتم عن الجريمة وسكتم • لفقت وراء ظهوركم. ورضيتم • قيل لكم : حتى لا تصدق النبوءة • أى اله قاس يحكم على طفل تعس ؟ أى اله يقضى على رضيع في يومه الثالث ؟ ألم يخطر ببالكم أن الآلهة لا ترضى بهذا الظلم ؟ أن الكهنة تلعب بأقدار البشر ؟

لماذا تركتم كريون يحكمكم بعد أن ارتكب هذه الجريمة ؟ لماذا دعوتم الكاهن الأعمى ليقرأ لكم الغيب ويرى ما لا ترون ؟ ومات. لايوس فلم يسأل أحدكم : كيف مات ؟ وتركتم كريون يدبر أموركم. دون أن تسألوا أنفسكم : ألا يمكن أن يكون قد دبر الجريمة ؟ وجاء الرواة يحكون لكم أن قطاع الطريق هاجموا الملك عند مفترق الطريق ذى الشعب الثلاثة • ومرت الأعوام فلم يبحث عن القاتل ولا بحثتم عنه ، ووقفت الهولى على أسوار مدينتكم فانتظروا من يتصدى لها من خارجها ٠٠ وانتظرتم معهم فلم يتحرك أحد للقائها ٠٠ وعندما انتشر الوباء وسقطت المدينة تذكروا المقتول ونادوا: لابد من البحث عن القاتل ، والقاتل الذي قتله دون علمه أصبح بطلا • وتحركت. النبوءة فطالبت بأن يقتل البطل ليحل محله بطل جديد يصبح قاتلا بعد حين ٠ وتدور الدورة وتنظرون ٠ وينقل اليكم الكهنة وحياً لم. تنطق به الآلهة فتصدقون ٠ ويرى الأعمى ما لا ترون فتسكتون وتسلمون وتدور الدورة يا أبناء طيبة فأصبح قاتلا والقاتل يصبح بطلا والبطل الجديد يصير رجسا تطاردونه وتنفونه ، وتظهر عولي. جديدة تتطلب بطلا جديدا

**الجوقة :** لن ننسى أنك حللت اللغز وصرعتها يا أوديب ٠٠

اودیب: وحللت اللغز ؟ لا تقولوا هذا یا أبنائی ، لقد حللت لغزا واحدا تمخضت عنه ألغاز ، وقتلت هولی واحدة فأفرخت الآلاف ، لن تطرح تعود الهولی الی السور ولن تعترض الشجعان المغامرین ، لن تطرح سؤالها علی کل من یدخل طیبة أو یخرج منها ، لقد صارت فیكم : نسجت عنکبوتها فی ضمائر کم ولهذا کنت أحلم عندما تخیلت أن طیبة صارت بستان الحب وحصن الأمن ، کنت أحلم عندما تصورت أننی قتلت الهولی ، لا لا ، الآن أعترف بعجزی أعترف بفشلی ، لم تمت الهولی بعد ، ما زالت تغدر ، تفجر ، تکذب و تزور ، تتسلط ،

تتآمر وتدبر · وها أنذا أخرج من المدينة التي يفترسها الوباء وأعلم أننى لن ألقاها على السور ، لأنها ما زالت فيكم · ما زالت فيكم ·

: الجوقة : ما زالت فينا ؟

. أوديب: يوم تموت الهولي يحيا الإنسان •

الجوقة : وننتظر أوديبا آخر ؟

. أوديب : بل يصبح كل منكم أوديب • يقتل « هولاه » فتبعث طيبة • • يملك قدره • • وأفقت على الصوت المهيب ينحدر كشلال هادر • • وسمعت خطواته الثقيلة ورائى • •

كريون: والقدر يدمره مثلك؟ والأسطورة تحظمه وتحطم أسرته؟ والنبوءة تصدق فيدنس وطنه ·

· أوديب : بل يحيا فيه الانسان ويسقط عرش الطغيان · هذا هو الثمن يا كريون · · هذا هو الثمن الذي ستدفعه · ·

كريون: الأصبح بطلا مثلك ؟!

. أوديب : والبطل يصبح طاغية · · والطاغية قاتلا · والقاتل مقتولا ·

الجوقة : وتدور الدورة يا أوديب

أوديب: بل تتوقف ليكون الانسان · ترجع طيبة طيبة ٠٠

تكريون : بعد أن تغادرها يا أوديب ٠٠

الديب: سأغادرها يا كريون ١٠ سأغادرها يا أبناء طيبة ١ لقد دفعت الثمن وتحررت ١ فقأت عينى وأبصرت ١ حريتى لن يمسها أحد ١ عينى الثالثة لن تفقأها يد تمتد في الظلام ١ هيا يا ابنتى ١٠ تعالى يا حبيبتى ١٠

التيجونا: أبي ١٠٠ أبي ١٠٠

كريون : دعها يا أوديب ١٠ انها في رعايتي ٠٠

اوديب: لن تأخدها منى ، لن أحرم منها أبدا ، تعالى يا ابنتى نبتعد عن هذه المدينة التى يهلكها الوباء ، تعالى الى أرض أخرى لا ندنسها ولا تدنسنا ، انى أراها تغرق فى الدم والنار والظلام ، وأراك يا حبيبتى فى كهف يلطخه الدم والعار ، فاتركيها الآن وتعالى لتدفنى أباك فى قبره الوحيد ، فوق أرض وحيدة ، وعندما تودعينه وتنثرين الماء على مثواه عودى يا ابنتى ، عودى لتحررى طيبة من الوباء والظلام، لتعلمى أبناءها أن يقتلوا الهولى فى داخلهم حتى يحيا الانسان ،

الجوقة وكريون : انتظرى يا أنتيجون ٠٠ عودى يا أنتيجون ٠٠٠

أوديب: لا تصدقيهم يا ابنتى · لا تسمعيهم يا حبيبتى · · آه يا صغيرتى المسكينة انى أراك تدفعين الثمن الذى دفعه أبوك · أراك تواجهين الطاغية وتتحدينه · تعلمين طيبة أن تكون طيبة ، تذكرينها بأوديب وتحكين لها قصة أوديب · هل ستسمعك يا أنتيجون ؟ هل ستتعلم من درس حياتك ومماتك ؟ هل تتذكر مأساتك ومأساتى ؟ أم ستدور الدورة أبدا ؟ ومتى تتوقف يا أنتيجون ؟ من يوقفها ؟ أنت ؟ أوديب آخر ؟ هل يصبح كل الناس بها أوديب ؟ أم يصبح كل الناس الهولى تقتل كل الناس ؟ لا تبكى يا صغيرتى · هات يدك · هاتها فى اليد التى فقات عين أبيك · أبيك الذى حكموا عليه أن يكون أخاك وزوج أمك وابنها وقاتل أبيه · هاتها يا صغيرتى وقوديه على الطريق ،

## انتيجونا ( باكية ) : الى أين يا أبى ؟

أوديب: تسألين الى أين ؟ ولماذا نسأل ونحن الآن أحرار ؟ تخافين المجهول ؟ ولماذا نخاف اذا كان علينا أن نواجهه ؟ وحدنا ؟ نعم وحدنا ياحبيبتى حتى يدمروا الأسطورة أو تدمرهم فيتحرروا ٠ حتى ينسحجوا أسطورتهم ويغزلوا قدرهم بأنفسهم ٠ حتى يهدموا طيبة الوباء والظلام والخراب ويبنوا طيبة الأخرى لا تتلفتى وراءك يا حبيبتى ٠ لا أحد ينتظرك ولا أحد يودعك ٠ طيبة نبذتنا وتخلت عنا ٠ لكنا لن نتخلى ينتظرك ولا أحد يودعك ٠ طيبة نبذتنا وتخلت عنا ٠ لكنا لن نتخلى عنها ٠ سنحملها فى قلوبنا ثم نعود اليها ٠ وأعود معك حرا بعد أن أترك عظامى فى التراب ٠ ذكرى حب لمدينتنا طيبة ٠ ذكرى موت. هذا ما لن يأخذوه منى ٠ لن يأخذوه أبدا ٠ تعالى يا حبيبتى ٠٠ تعالى ٠٠ تعالى ٠٠ تعالى ٠٠ تعالى ٠٠

أوديب: ويرتفع صوت خشىن وراء ظهرنا:

تریزیاس: خد عصای یا أودیب! وأرد علیه وأنا أنفجر غضبا:

أوديب: عصاك عمياء مثلك ٠

ويضحك الملعون ويقول :

تريزياس: أتذكرت كلامى ؟!

أوديب : وأبصرت ما لا تبصره ٠٠

تريزياس: خذها يا أوديب ٠٠ قد تحتاج اليها ٠٠

أوديب: عيني التالتة ستبصر لى . يد أنتيجونا تبصر لى .

عصاك عمياء مثلك ٠٠

أنتيجونا: خدما يا أبي ٠٠

**الجوقة :** خدها يا أوديب •

تريزياس: خدما يا أديب لتذكرنا ٠٠

أوديب: لا لن آخذها ۱۰ هيا يا ابنتي ۱۰ ضعى يدك في يدى لنخرج من هذه المدينة ۱۰ لا يهم أن تذكرنا أو تنسانا ۱۰ لقد أرادت أن أخرج منها ۱۰ أرادت أن أتسول في المدن الأخرى ۱۰ ولهذا تعطيني عصا أتوكا عليها بعد أن أخذت عيني وحياتي وشسبابي ۱۰ لا يا أبناء طيبة ۱۰ لن أتوكا على عصا ۱۰ واذا كان خلاصك يا طيبة بخروجي وموتى فها أنا أغادرك لاموت خارج أسوارك ۱۰

انتيجونا: وسنعود يا أبي ؟ · ·

اوديب : سنعود يا ابنتي ٠٠ عندما يقضي على الوباء ٠٠

الجوقة : نعم يا ابنتي ٠٠ عندما نقضي على الوباء ٠٠

أنتيجونا: ( تسلمه يدها باكية ) ٠

أبى ٠٠ أبى ٠٠

**اودیب:** حبیبتی ۱۰ لا تتلفتی ورانك ۱۰ لا تبكی ۱۰ لا تبكی ۱۰ لاتبكی ۱۰ ( ینصرفان ۱۰ یسمم وقع أقدامهما وبكاء أنتیجونا حتی بعد أن تسدل الستار ۱۰)

( 1940 )

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

T<sub>s</sub>

## هــده البكائيات

فى ليلة ممطرة باكية أكتب عن هذه البكائيات · أسأل نفسى أسئلة تحاول الاجابة عليها أن تكشف الدوافع التي دفعتني الى تدوينها أو تلقى الضوء على الغموض الذي يكتنفها :

١ ــ لم البكائيات في وقت يدعونا كل شيء فيه لاطلاق الصرخات ؟ ان كل من يفكر اليوم أو يكتب لابد أن يصيبه اليأس وهو ينظر في الهاوية التي تفصل الكلمة عن الفعل ، ولابد أن يتحسر على ضياع عمره في تجميع حروف في كلمات ، وكلمات في جمل ، وجمل في صـفحات وصـفحات لم تطعم جائعا ، ولم تحرك ساكنا ، ولم تنبه وعيا ، ولم تنقل حجرا من مكانه ٠ وهو في النهاية لا يسنطيع أن يكتفي بحكمة سقراط وحبواره ولا بمصباح « ديوجينيس » في قلب النهار ، ولا بنبوءات زرقاء اليمامة ورؤاها ودموعها ، فعليه أن يدق نواقيس الخطر وأجراسه ، ويستخدم « ديناميت » نيتشه ومطرقته ٠٠ عليه أن يقرع آذان أهله بكل الطبول فيكم • تعلموا أن تفكروا بعقولكم لا بالسنتكم • غيروا ما بأنفسكم وواقعكم حتى يغير الله ما بكم · آمنوا بالعلم والمنهج والخبرة · أعطوا القوس لباريها والعيش لحبازه ١٠ اتحدوا ، اتحدوا اتحدوا ٠ فالذئاب تتربص بكم في كل ركن وعند كل منعطف ، وذئاب أشرس منها ترعى في داخلكم · أمراضكم الثلاثة : الاستبداد والتسلط والطغيان لن يشفيكم منها الا أدوية ثلاثة : الحرية والحرية والحرية ٠٠ وهو يستطيع أن يمضي في هذه الصرخات حتى آخر أنفاسه • لكنه سيسال نفسه في النهاية : ماذا يغني البكاء أو الصراخ؟ ماذا يجدى القول أو الكتابة ؟ أليسا في آخر المطاف كلاما في كلام في كلام ؟ أو ليس الأولى من ذلك أن يدعو للفعل ويحدد معالمه ويكون قدوة له ؟ ان الكتابة \_ أدبا كانت أو فلسفة ، دررا كانت أر خزعبلات ، همسات كانت أو صرخات \_ قد أصبحت عاجزة عن مقاومة الموت المستشرى فينا . وربما كان الطريق الباقي هو أن يعمل الانسان لا أن يكتب أو يتكلم ، فالفعل وحده هو الذي يمكن أن يبرر نفسه وسط الاختناق بالحسرة والندم والصيمت

لكن هذا الكلام كله عن عجز الكلام والايمان بضرورة الفعل ما يزال يختنق بالبكاء · والذي يكتبه هو أبعد الناس عن الصراخ لأنه لا يميل

بطبعه لازعاج أحد أو لفت أنظار أحد · ولو قلت ان العبارات هى فى المحقيقة صور لعلاقات وعمليات وأفعال ، ولا يكون لها معنى حتى تشبب الى علاقات وتترجم الى عمليات وتهدى لأفعال لقال نعم ، ولكن هذا لم يحدث فى السنوات الأخيرة من تاريخنا الا فى أندر الأحوال · أليس هذا كله مبررا لأن يبكى فى صحت ، وأن يضع ما يكتبه تحت عنوان الكائبات ؟

٢ ــ أتكون هذه البكائيات لونا جديدا من أدب الاعترافات وصورة مختلفة من صور السيرة الذاتية ؟

أما أنها جديدة أو مختلفة فهذا أمر أوثر أن أتركه للقراء والنقاد • كل ما أستطيع قوله هو أنها صور « مقنعة » في أشكال متعددة ، شاعرية وروائية ودرامية غلب عليها طابع المناجاة وأسلوب الحوار الذي تديره الذات مع ذاتها • وربما أمكن أن يقال انها أشكال مفتوحة أو على طريق البحث عن شكل محدد ، ولهذا تتخفى وراء أقنعة تتكتم أكثر مما تفصيح عنه •

ان فكرة القناع أو صورته من أهم الأفكار والصور التي تشغل الأدب والنقد الحديث وتستحق البحث عن الدور الذي تقوم به في أدبنا الجديد • ولقد كان من قدر الشاعر والكاتب العربي المعاصر انه يقوم بدور العراف والمتنبى ، والشاهد على العصر والبومة الحكيمة المنفدرة بالأخطار ( وكنت أنت بينهم عراف • وكنت في مأدبة اللئام ، شاهد عصر ساده الظلام \_ البياتي في قصيدته محنة أبي العلاء) وكان من قدره كذلك أن يحاول أن يكون « المنقذ » \_ كما عبرت في كتاب بهذا العنوان عن أفلاطون ــ والصوت الهاتف في البرية بحثا عن طريق النجاة الوحيد : أن ننقذ أنفسنا بأنفسنا ، ونغير وجه أرضنا وواقعنا وتاريخنا بارادتنا . وننسج التوب الذي يمكن أن يسترنا بأيدينا ، ونبعت مدن الغد من قبور الماضي والمحاضر التي دفنا فيها بأمر الطغيان على اختلاف صوره وأقنعته التي كشف شعراؤنا المجددون عن زيفها ٠ هل أقول ان أوديب وأوفيليا والمتعب من الحياة أقنعة تخفى وجها واحدا تغمره الدموع أم تكشف عنه ؟ هل كانت بديلا عاجزا عن السيرة الذاتية التي لجأ اليها الأدباء والمفكرون في الشرق والغرب أم حيلة جديدة للامعان في تعذيب الذات ؟ وحتى لو سلمنا بأن أى تعبير أدبى جدير بهذا الوصف .. من الأساطير القديمة حتى أدب العبث واللا معقول وما بعده ـ قد لجأ بصورة أو بأخرى الى التحجب خلف القناع ، فهل نجحت هذه الأقنعة في التعبير أم لم تنجح ؟ وهل انطبقت عليها شروط القناع الأدبي أم كانت رموزا واستعارات ؟ ان البكاء يكشف عن جوهر الانسان ومعدنه أكثر مما يفعل الشمحك أو أى شيء آخر و والانسان حين يبكى يغطى وجهه بيديه حتى لا ترى العيون ، دموعه أو تنفذ الى سره ، والأقنعة التى استخدمتها ــ ان كانت ترقى الى هذا الوصف ــ قد حاولت أن تستر الدموع التى ذرفتها فى لحظات المحنة والضعف وفى مواقف التحدى والمقاومة ، لكن يبدو أنها عجزت عن ذلك فافتضح السر وكشف المحجوب ، اليس هذا وحده خليقا بالبكاء ؟ ألا تستحق هذه المحاولات أن تكون بكائيات ؟

٣ – أتكون هذه البكائيات تعبيرا عن اكتئاب مرض متأصل ؟ عن نمط من الشخصية عصابى أو فصامى أو سوداوى متشائم ؟ ألا تعد بذلك ذاتية غارقة فى مستنقع الرومنطيقية الآسن الذى عفا عليه الزمن وحلقت فوقه نسبور الأدب والنقد والفن والفكر المعاصرة فى احتقار وازدراء ؟ أما أنها رومنطيقية فلا أظن أننى أو أى أحد من جيلى يمكنه أن ينكر المتهمة أو يزعم أن تكوينه النفسى قد تخلص تماما من لعنتها السحرية أو من سحرها الملعون (حتى العلميين والتقدميين فى شرقنا العربى – صدقا أو ادعاءا – لن يمكنهم هذا!) وكيف يستطيع كاتب من مصر انحدر من سلالة « المعددة » والندابة وغار فى أعماقه نواح العازف الأعمى على القيثار وأناشيد كتاب الموتى – كيف يستطيع أن ينكر أنه مكتئب من صلب مكتئبين وبطون مكتئبات ؟ والجيل الذى انتمى اليه وعاش على مدى ثلاثة عقود من حياته الواعية محروما من الحرية والأمل وتحقيق مدى ثلاثة عقود من حياته الواعية محروما من الحرية والأمل وتحقيق الذات الفردية والجماعية – عل كان جيلا من الآلهة حتى يحطم نير الحزن الذى عصب عينيه ويتخلص من طوق الاكتئاب الذى حاصر شبابه ورجولته وقدرا كبيرا من كهولته ؟

أما عن نفسى فقد وضعت كتابا تقارب صفحاته الألف عن ثورة الشعر الحديث كله على الرومنطيقية ، كما حاولت بجهودى المتواضعة فى تعليم الفلسفة والكتابة عن الفلاسفة العقليين ــ مثل أرسطو وليبنتز وكانط الذين يستحيل أن تعلق بهم شبهة الرومنطيقية ! ــ حاولت أن أنتزع من نفسى شوكة الألم القديمة المتأصلة ، ولكننى أعترف بأننى عجزت ، والنتيجة التى لا أحسد عليها اننى أتهم بكتابة أدب تأمل أو فكرى وفلسفة عاطفية أو شاعرية ! ومع أن هذه ليست تهمة بالمعنى الدقيق لأن تاديخ عاطفية أو شاعرية الحكماء ، وتاريخ الفلسفة يمتلى بالحكماء الشعراه ( وأستغفر الله والحقيقة أن أتصور نفسى واحدا من هؤلاء أو أولئك ! ) فاننى مع ذلك لا أتنصل منها ولا أفكر فى التبرؤ من وزرها ، نعم ان هذه البكائيات رومنطيقية والنفس الرومنطيقي يتردد فيها ويعزف على أو تاريخ لا تخطئها أذن ، لكنها ليست رومنطيقية الفردية المريضة

المستغرقة في تعذيب الذات وأحلامها الكسيرة وآمالها الخائبة ، لانها تمد جسورا بين الفرد والجماعة ، وتبكى ، حين تبكى ذاتها ، ثقافة وحضارة ووطنا تراه يتمزق وينهار ، وتردد على أوتار أساها وحزنها لحنا بسيطا يؤكد مع ذلك أن الانهيار ليس قدرا غيبيا أعمى ولا حتمية تاريخية أو غير تاريخية ، وانما هو محنة تتحدى الارادة الفردية والجماعية وتحفزها الى قهرها وتخطيها ٠ بهذا يجتمع فيها الحزن والصلابة ، ويتحد الأسى مم ارادة تجاوره ، وعقيدتي التي اقتنعت بها ودعمتها التجربة والتأمل أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على العلو على ذاته • وشد نفسه من المستنقع بنفسه ، والتاريخ وفسلفته يعلماننا أن ما يصدق على الفرد يصدق على الجماعة . وما انهارت الحضارات البائدة بفعل قدر غامض أو لعنة مجهولة ، وانما انتحرت بيد أبنائها عندما أكلوا لحم بعضهم ، واستسلموا للفراغ والدعة والترف ومهادنة الأعداء ، وفشلوا في ايجاد الاستجابات الخلاقة الممكنة للتحديات التي واجهتهم وخنقوا روح الابداع والتحرر والتجدد بالتسلط والارهاب والاضطهاد ( ابن خلدون وفيكو وتوينبي ) واذا وجدنا أحد أفراد الجماعة قد غرق في بحار الأسي ، فان غرقه يجب أن يكون آية ودرساً ، وأن يجدد العزم على الصمود والمقاومة ٠

لكننى أعيش فى حضارة تجمع كل الآراء الشعبية والموضوعية على أنها حضارة مأزومة واذا صورت لى الحساسية المتطرفة انها تحتضر وتلفظ آخر أنفاسها ، ألا يحق لى عندئذ أن أسمعها لحنا جنائزيا يزعجها من رقدتها ويثير فيها ارادة الميلاد والبدء من الصفر ؟ ألا تستحق هذه اللحظة ـ على حدود تاريخ يغيب وتاريخ آخر لم تبزغ شمسه ـ أن يكون لها مغنيها الباكى أو شاهدها الحزين أو بومتها المكتئبة التى تحدق فى ظلام الكارثة الزاحفة فتنعق وتحذر ؟ أليس هذا فى النهاية مبررا كافيا لترديد هذه البكائيات ؟

٤ ــ لم البكاء وما معنى رثاء الذات فى زمن العلم الذى يهيب بنا أن نكون علميين وأن نشارك فى حضارة العلم والمنهج بكل ما نستطيع ؟ ان ايمانى بالعلم لم يفتر لحظة من حياتى المنتجة الفاعلة ، وما زلت أشارك فيه على قدر جهدى · لكننى أجيب على السؤال فيما يخص الأدب فأقول اننى شعرت منذ أن بدأت الكتابة بأن الأدب كله فى النهاية مرثية طويلة يبكى فيها الانسان نفسه وسوء حظه واخفاق جهده وتعبه على الأرض · ولا شك أن النظرة الى الأدب الانسانى على أنه سجل للاخفاق المستمر الذى

يلحقه الواقع بكل آمال البشر نظرة تنطوى على قدر كبير من التعميم الخاطئ والخطر ، ناهيك عن تشاؤمها القاتم وحسها الفاجع ، فلا شك أيضا أن من الممكن النظر الى الأدب على أنه أنشودة تمجيد للحياة وسعى الى الخلود المتاح للبشر عن طريق الفن ، ودفاع متجدد الصور والأساليب عن انسانية الانسان • وقد يمكن أن تنظر اليه نظرات أخرى لا حصر لها ، حسب ما نفهمه من طبيعة الأدب وبنيته ووظيفته وأدواته وعلاقاته بمبدعيه ومتلقيه ومناهج بحثه ونقده وتذوقه لكنني هنا أسجل تجربتي مع الأدب والكتابة ٠ وهي تجربة أملتها طبيعتي التي جعلت منها بكاء متصلا على النفس ( الفردية والجماعية والكلية ) أعلم أن هذا البكاء ينطوى على سخرية كامنة تقوم على تصور الأدب بوصفه حكاية ساخرة قوامها المفارقة ٠ وكلما ارتفع نواحها رن في الأذن صوت سخريتها واستهزائها ( ولهذا ليس عجيبا أن يكون أقدر الأدباء على استدرار دموعنا هم أقدرهم على استثارة ضحكاتنا ، وأن يشهد التاريخ بأن أعظم الضاحكين المضحكين، مثل أرسطوفان ومولير ، كانوا من أعظم البشر حظا من الألم والتعاسة والشقاء!) ولقد عشت ما عشت بعيدا عن أضواء المسرح ، زاهدا فيها بطبعي . على الرغم من جنوني بالمسرح نفسه وحلمي بالتفرغ للكتابة له ٠

عشت ـ كما وصفتنى دعابات الأصدقاء ـ حياة عنكبوت أو شرنقة تعمل فى الظل والصمت والسكينة وكنت ـ كما وصفت نفسى ـ أشبه بيونس فى بطن الحوت ولم يكن من قبيل المصادفة أن أكتب تحت هذا العنوان قصة قصيرة لا أعدها خير قصصى فتترجم الى عدة لغات ويتكرم أحد المستشرقين بوضع بحث مطول عنها! نعم! عشت سنوات طويلة من عمرى وكل ما أعرفه أنى أموت ، مضغة تائهة فى جوف حوت (خليل حاوى) فى عينى حزن مزمن ، على وجهى شيخوخة مبكرة ، وفى عقلى وقلبى حكمة سرقبة ممبتة ٠٠ سنوات طويلة أعانى الحرمان والفقر والوحدة وأحاول أن افلسفها وأجرب مصرع الأمل والحب وشوف الأنا الى الأنت أمام الأبواب والنوافذ الموصدة وألوذ بجزيرة النقاء والصفاء وسط الضجيج والوحل والضوضاء ، وأعانق الترفع والكبرياء واستنقذهما من مخالب الشراسة والندالة والغدر والغلظة كمن يشد شعره لينتشل جسده ونفسه من وغلة وهوان ، وأعاين مصير الطيبة المطلقة وهي تدان وتتهم بأنها ضعف وذل وغفلة وهوان ، وأسهر آلاف الليالي كما سهر قاوست في حجرة دروسه وغفلة وهوان ، وأسهر آلاف الليالي كما سهر قاوست في حجرة دروسه

الشيطان : كئيبة مقفرة يا صديقي هي كل النظريات ، أما شجرة الحياة الذهبية فتبقى تخضراء ( البيتان ٢٠٣٨ - ٢٠٣٩ ) • وبينما المطلق يطبق قبضته على الرقاب ، ويدق طبوله ويحشد جلاديه ودجاليه فيتحول التدين الى التعصب ، والاستراكية الى الارهاب ، والحرية الى الفهلوة واللصوصية، والثورة الى الجريمة ، والعلم الى التجارة والارتزاق ، والفن الى الفجاجة والابتذال والنفاق \_ بينما المطلق \_ الطاغوت يجوس خلال الديار كتمثال مارد أجوف على قدمين من طين ، يتبجح بدعاويه ويبرر هزائمه ويفرخ مسوخ التسلط في كل مكان ، أجدني أكتب وأعلم وأعمل في سبيل حياة بسيطة سوية ، حياة حرة ومعقولة وممكنة ، تصان فيها أوليات الانسانية فلا تقمم ولا تهدر ولا تهان في سبيل مطلق مستحيل ٠ وتمر السنوات وتسقط قيم تربى عليها جيلى ، وتبتلى بالاستبداد \_ وهو شر ما يبتلى به الانسان في كل مكان وزمان ـ فتنقلب الى الضد والنقيض ، ويتقمص الخضر ثوب، الجلاد وتنهش الكلاب لحم الشرفاء والطيبين ، وتخلو السياحة «للا قيم» التي وضعت نفسها في موضع القيم المطلقة : للانتهازية والشطارة والتضخم والنجومية والكذب والغدر والادعاء وسائر ما تفرخه حية الأنا المتسلطة التي أنكرت وجود الآخر وألغت حريته وسعادته وكرامته ( ربي ! كيف ترعرع في وادينا الطيب ، هذا العدد من السفلة والاوغاد \_ صلاح عبد الصبور في ليلي والمجنون ) وأيا كان تصورك لهذا الآخر على أنه الوطن أو الجماعة أو المصير المشترك أو رفيق الحياة والموت فقد التهمته الحية الطاغية المتسلطة وراحت تصفر وتطير في كل الأجواء الخالية ( لدغني زملاء كنت أدخرهم للأيام الباقية من العمر ، وعضنى تلاميذ وأبناء أعطيتهم تعب العمر • كلانا - لو علموا ـ زائل ، وسيبقى وطن صيرناه بأيدينا غابة غدر وجهنم قهر) · أمام هذا كله \_ هل تملك الذات الوحيدة المدحورة الا أن ترثى نفسها ؟ وهل يكون رثاء النفس الا رثاء لكل النفوس الطيبة المحبطة في مكاني وزماني وعلى مر الأجيال ؟ واذا سلمنا بأن أدبنا الحديث في أصدق أعماله لم يتقن سوى مرثية الوطن والبكاء عليه ( محمود درويش ) فان رثاء النفس ينطق أيضًا بأن الوطن يتطلب شيئًا آخر غير الرثاء والبكاء ، شبيئًا يمكن أن نسميه الفعل الحر والعمل المبدع للمجموع عندئذ تتحول دموع الشعراء والأدباء الى نواقيس خطر ، ويصبح البكاء ندا للارادة الفاعلة ، وعند لذ نغفر لواحد منا أن يصبح « بومة مينرفا » التي تطلق حكمتها الحزينة وسط الخزائب لعل نعيقها يحرك وعلى العساملين فيبدأوا البناء الجديد فوق الأطلال ٠٠

لكن الوعى لم ينتبه ، والبناء لم يبدأ ، والصعود الى الهاوية مستمر، والخلط والتخبط بلغا حد العماء والتصادم في الظلمات · والغربان المنذرة

بالكوارث القادمة تحوم في الأفق ، والكوارث نفسها تزحف وتزحف وتدق الأبواب · أليس هذا كله سببا كافيا للبكاء ؟!

٥ \_ وأخيرا ٠٠ هل تبلغ هذه البكائيات دعوة ؟ هل ترسل رسالة ؟ مل تنطوى على نبوءة ؟ مل تقدم وعدا ؟ ١٠٠ لا أستطيع أن أدعى شيئا من هذا · فهي محاولات وتجارب فنية قبل كل شيء · قد تجد في « الدموع على حائط مبكاى ، خيبة أمل مرة في النفس ، حسرة على عمر ضاع أكثره في الترجمة عن الآخرين أو التعريف بهم . شهادة صراع أليم عانيته وتمزقت منه بين العلم والابداع ( لعلى أكون قد بالغت فيه حيث لا ضرورة للتناقض بينهما ) وقد تلمس في سطور المناجاة الشاعرية لنفس تبحث عمن تتحدث اليه ( ولا أقول المناجاة الشعرية لأننى لا أدعى القدرة على قول الشعر ولن أدعيها ، ولأنها فاجأتنى في ثلاث ليال « يمنية ، عشتها في صنعاء ولا أظن أنها ستتكرر أبدا ٠٠) أقول قد تلمس فيها نقدا للذات ومراجعة لحياتها وحصادها ومحاولة لاقناعها بالاستمرار في الوجود واالاصرار على الخلق والأمل في الفجر المقبل • وربما تحس في متاهة الكابوس ( الذي أشبهد الله والحقيقة أننى رأيته بحدافيره في نومي ثم دونته بعد ذلك في تسعة أيام وليال لاهثة محمومة ) مدى العذاب الذي قاسيته طوال عشرين عاما من تحول عشقى للفلسفة الى مهنة أؤجر عليها وآكل منها خبزى ، كما تشعر بالأحلام المحبطة والمشروعات المختلفة والآمال المهزومة ، « ولحظات المطر » التي مرت خيولها مسرعة ولم أتمكن من الامساك بخصلات شعرها • وربما تفزعك البكائية الى صلاح عبد الصبور بجوها الأسود القاتم ، وتملؤك سنخطأ على براعتنا في اغتيال المواهب وقدرتنا التي لا تباري على قتل بعضنا لبعضنا ٠ ولعلها أيضا تخيفك من « رعب أكبر من هذا سوف يجيء ، تنبأ به شاعر وانسان عظيم أرهقناه وعذبناه حتى الموت وملأنا أيامه كمدا وحزنا • وربما نستشف من البكاء بين يدى أوفيليا هول الظلم الواقع على البرىء النقى عندما يسقط في المستنقع « العربي ، فيكون موته الارادي البطيء هو وسيلته الوحيدة للاحتجاج عليه والخلاص منه · وأخيرا قد يراودك الاحساس وأنت تتابع دموع أوديب بأنك تراقب « طيبة » أخرى وهي تنهار وتسقط ، وبيد أبنائها تتحول الى غابة يحكمها قانون الغدر ، وتظل تضيق الحناق على ابنها الذي أنقذها ذات يوم حتى لا يبقى أمامه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الا أن يجتث شجرة عمره بيديه ، ويأخذ طفلته معه ويرحل ٠٠٠ ربما تحس هذا كله وتشعر معه بموقف أساسى ثابت لا يتغير هو رفض الاستبداد والتسلط وتأكيد الحرية برغم كل شيء والكفر بأى قول أو فعل لا يصب فيها ويدافع عنها ويدعمها · ولكن هذه كلها شروح عقيمة ودعاوى باطلة · فالبكائيات كما قلت تجارب فنية · والتجربة لا تدعى شيئا ولا تدعو الى شيء · انها تريد أن تكون وحسب ، تتمنى أن توحى وتحرك وتثير ، لا تقدم أفكارا أو معانى مجردة بل تحمل اشارات وأمثلة من شاء أن يقرأها كما يشاء · لكنها في النهاية جزء من « وصية » انسان خاب أمله وأمل جيله ، يضعها بين يدى جيل يحبو الآن على الدرب ، أو أجيال لم تولد بعد ، يضعها بين يدى جيل يحبو الآن على الدرب ، أو أجيال لم تولد بعد ، يضعها بين يدي المها وهو يقول : هذا هو كل واذا استطعت · ربما يكون شوكا ما حصدت · لكننى تعبت وأخلصت · واذا استطعت أن تكوا أقوى منا وأقدر على تغيير الواقع فتذكروا انه كان قاسيا علىنا · وان ذكر تمونا يوما فسامحونا · ·

( 1940 )



General Organization of the Algrandria Library (GOAL)

## onverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفهرس

| 4   | • | • | • | • | • | • | بكائيات ٠٠٠٠٠                                                                       |
|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | • | • | • | • | • | • | اهـــداء ٠ ٠ ٠ ٠                                                                    |
| ٧   | • |   |   |   | • | • | <ul> <li>١ دموع على حائط مبكاى</li> <li>٢ ــ لمن أتحدث يا نفسى اليوم ؟ ٠</li> </ul> |
| 17  | • | • | • | • | • | • | ٢ ــ لمن أتحدث يا نفسي اليوم ؟ ٠                                                    |
| ٤٩  | ٠ | • | • | • | • | • | ۲ ـ الكابوس ٠ ٠ ٠ ٠                                                                 |
| ٧١٧ | • | • | • | • | • | ٠ | ٤ _ بكائية الى صلاح عبد الصبور                                                      |
| 141 | • | • | • | • | • | • | ه _ أوفيليا ١٠ ماذا فعلوا بك ؟ ٠                                                    |
| ۲۰۳ | • | • |   |   | • | • | ٦ _ دموع أوديب ٠ ٠ ٠ ٠                                                              |
|     |   |   |   |   |   |   | و من الکلایات                                                                       |



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧ / ١٩٨٧

ISBN \_ 9VV \_ · \ \_ 10 · Y \_ 9





converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

للبكائية في آداب الغرب والشرق تاريخ طويل تطورت خلاله في شكلها ومضمونها ، واتسعت لأغراض وموضوعات متنوعه ، ولكنها بقيت تجربه ذاتية تفيض بالأسى والشكوى والحنين ، ورثاء النفس والزمن والحب ، وذلك منذ أن بدأت مع الشعر الاغريقي في القرن السابع قبل الميلاد حتى بلغت ذروتها عند شعراءالرومانتيكية ثم عند ﴿ وَكُثِيرِ بِن غَيْرِهُ فِي القرنَ العشرينَ ، ومنذَ أَن بكي عبد يغوث الحارثي نفسه في الشعر الجاهلي ومالك بن الريب التميمي في الشعر الأموى حتى المازن وبعض المجددين في شعرنا الحديث . وهذه البكائيات ليست عرد رثاء للنفس والعصر والجيل ولأهى بجرد نوع من السيرة الذاتيه التي تظهر وتختفي وراء صور وأقنعة مختلفة الأشكال ، ولكنها كما يقول عنوانها- ست دمعات على نفس عربية ، وصرخات ضمير يشهد على المحنة العربية ويعانيها ، وأجراس خطر يدقها الكاتب للتحذير من الكارثة ، واستنهاض الإرادة الفردية والجماعية لتدارك النيم التى تسقط وتموت ، والحضارة التي تتدهور وتنتحر بيد أبنائها ، لعل هذه الإرادة أن تبدأ من جديد وتبدع الفجر الجديد . . .